



تم الرفع لصالح مكتبتى د. أحمد

http://ahmedbn221.blogspot.com/

क्षेर्ठापत्र त्री में किया।

#### بستع له لعمل لعربيع



# بسم الله الرحمن الرحيم ﴿ ومن أحسن قولاً ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين ﴾

صدق الله العظيم ٢٣ / ٢٣



#### الطبعة الأولى ١٤٠٩ هـ – ١٩٨٩ م حقوق الطبع محفوظة

ولا يجوز طبع أى جزء من هذا الكتاب أو خزنه بواسطة أى نظام خزن المعلومات أو استرجاعها أو نقله على أية هيئة أو بأية وسيلة سواء كانت الكترونية أم شرائط ممعنطة أم غير ذلك ، أو أية طريقة معلومة أو مجهولة إلا بإذن كتابى صريح من الناشر .

الجمع التصويرى والتجهيز بالزهراء للإعلام العربي

تصميم الغيلاف: عصمت داوستاشي الإخيراج الفني: حنان فيسيؤاد



## أول يوم في التاريخ

هناك تاريخ لم يكتبه أحدنا ، هو (١/١/١) .. أول في أول شهر في أول عام خلقت فيه الدنيا ..

كان هذا يوم زفاف التاريخ إلى الأرض ، ويوم زفاف حواء إلى آدم .. يوم بداية الحياة البشرية .

وكان العرس مقصوراً على آدم وحواء كان الشاهد الوحيد هو الله تبارك وتعالى ، أما الملائكة فراحوا يتأملون عبدهشة البراءة -هذه الخليقة الجديدة التي تعرف الحب رغم الرداء الترابى الذي ترتديه ..

هذا هو الزواج الحقيقي الذي لم يحضره أحدنا وليست له صورة عند أحدنا ..

ماذا كتب آدم فى دبلة الزواج ؟ وماذا كتبت حواء فى دبلتها ؟ لماذا لم يكتب أحدهما هذا التاريخ ( ١/١/١) ؟ .. لم تكن هناك دبلة ولازواج ، كان هناك ارتباط بغير زواج ، كان هناك أول يوم من أول شهر كان هناك عناق روحى دائم ، كان هناك أول يوم من أول شهر من أول عام خلقت فيه الدنيا ، أى جمال كان لهذا اليوم غير جمال البراءة والحزن ..

خرج آدم وحواء من الجنة وهبطا إلى الأرض. لم يكن في الجنة شهور ولا أيام ولاسنوات ولاشمس ولا زمهرير ولا مرض ولا موت ولا هموم ، ثمة خلود فحسب ، والخلود لا يعرف هم القلق أو الحساب ، ثم هاهما ينزلان الى الأرض ، والأرض مخاطرات محسوبة وصراع وهلاك ..

أدرك آدم وحواء انهما يبدآن حياة جديدة تماما .. لقد هبطا من الجنة .. وعصى آدم ربه فغوى ثم إجتباه ربه فتاب عليه وهدى .. نسى آدم أنه جائع، وفكر: ماذا يقدم من طعام لهذا اليوم الأول ؟ .

دموع الندم

لاشيء في مكنته غير دموع الندم ...

بكى الجد الأعلى للبشرية .. كان يبكى ذكريات أيام الصفاء الأولى ، وكان يبكى مافقده من ثمار جنة الطاعة والقرب ، وهى ثمار كان مذاقها مازال عالقا بفؤاده ..

بوصفى حفيدا لآدم ، مازلت أحس بالحنين لهذا اليوم الأول من الشهر الأول من العام الأول من بدء الحياة ..

أى براءة كانت لهذا اليوم ، وأى عرس تم فيه ، وأى سر خبأه اليوم وانطوى عليه .. وأى أفراح بكر كانت تلون ثوانيه ودقائقه وساعاته ..

كانت الشمس عذراء لم تزل ، وكانت حواء عذراء ، وكان آدم يغسل بدموع الندم واحتراق القلب بالحنين هذه الساعات الأولى .. ومرت الدهور والحقب وصار اليوم حلما .. أما من سبيل لإيقاظ الحلم وبعثه والحياة في محارة البراءة ؟ .. أما من سبيل ؟



فى بداية حياتى ، تصورت أننى أعرف الأرض وثمراتها الدفينة ، ولكننى كنت أبحث عن حلم ، عن عالم عميق ومجهول .. وكنت أتكلم كثيرا ..

وكثيرا ما تأملت الأشياء .. ثمة شيئان لايشبع المرء من تأملهما .. السماء ذات النجوم .. والوجه البشرى ..

كنت أنظر إلى السماء بدهشة ، وإلى وجوه البشر بنفس الدهشة ، وكنت أتكلم كثيرا ..

كان يخيل إلى - من فرط الحمق البشرى والعجلة -أنك تستطيع أن تعانق بكارة الأشياء بالكلام ..

كنت واهما .. اعترف ..

وها هو ذا النفرى يحدثنا في المواقف والمخاطبات كلما أتسعت الرؤية ضاقت العبارة ..

أخيرا ندلف إلى الصمت ..

إذا أحببنا كالعشاق ، إذا احترقنا مثلهم .. صارت لنا أحوالهم تماما .. وللعشاق صمت له مذاق الغناء ..

إنهم يصمتون .. آه ..

ولكن أى آهات يغنيها هذا الصمت .. حزاني .. نعم .. عندهم وفاء .. نعم .. لقد دخل الشتاء أخيرا .. ووقع تغيير مدهش لثلاث شجيرات أمام بيتنا .. ماتت الشجيرات الثلاث .. سقطت كل الخضرة التي كانت تلون الأغصان .. وقعت معجزة الموت دون أن ندرى ، وولدت بالمعجزة هذه الغيمة التي لا تريد أن تبكي هناك .. وحل الشتاء أخيرا ..

كيف ينسى الناس أحزانهم بسهولة ؟ كيف ينسون موت الأشجار في الشتاء ، وسقوط أوراقها الصفراء الجافة المتكسرة ...

جلس العشاق على مائدة الصمت .. دارت كتوس الخمر عليهم فشربوا وبكوا في الكئوس .. قال أحدهم : الصمت شعارنا نحن العشاق ..

تسألون لماذا .. ؟ في عالم يترصد فيه الشر بكل نفس حية ، يكون الصمت هو القاعدة .. في عالم تذبح فيه البراءة .. ويمنح الشر جواز سفر إلى القمر .. وتتحول الكلمات إلى رقصات يداعبن خيال السكارى ..

فى مثل هذا العالم .. يكون قانون الصمت هو قانون الكبرياء والترفع والسلامة .. ومن ثم يصمت العشاق ..

حتى عشاق الأفكار المستحيلة ، والمثاليات البعيدة ..

حتى هؤلاء يدخلون كهوف الصمت ويجلسون ..

تدور عليهم كئوس الخمر ..

ها هم أولاء يشربون ويبكون في الكئوس .

ووقع تغيير مدهش لثلاث شجيرات أمام بيتنا .. ماتت الشجيرات الثلاث .. سقطت كل الخضرة التي كانت تلون الأغصان .. وقعت معجزة الموت دون أن ندرى ، وولدت بالمعجزة هذه الغيمة التي لا تريد أن تبكي هناك .. وحل الشتاء أخيرا ..

كيف ينسى الناس أحزانهم بسهولة ؟ كيف ينسون موت الأشجار في الشتاء ، وسقوط أوراقها الصفراء الجافة المتكسرة ..

جلس العشاق على مائدة الصمت .. دارت كئوس الخمر عليهم فشربوا وبكوا في الكئوس .. قال أحدهم : الصمت شعارنا نحن العشاق ..

تسألون لماذا .. ؟ في عالم يترصد فيه الشر بكل نفس حية ، يكون الصمت هو القاعدة .. في عالم تذبح فيه البراءة .. ويمنح الشر جواز سفر إلى القمر .. وتتحول الكلمات إلى رقصات يداعبن خيال السكارى ..

في مثل هذا العالم .. يكون قانون الصمت هو قانون الكبرياء والترفع والسلامة .. ومن ثم يصمت العشاق .. حتى عشاق الأفكار المستحيلة ، والمثاليات البعيدة .. حتى هؤلاء يدخلون كهوف الصمت ويجلسون .. تدور عليهم كثوس الخمر ..

ها هم أولاء يشربون ويبكون في الكئوس.



هل تعرف زهور الفل أو الياسمين أنها تعطر الجو برائحتها أم لا تعرف ؟ وإذا كانت تعرف ، فلماذا تقدم عطرها مجانا للناس ليبيعه الناس ويشتروه بعد ذلك بغير أن تحصل هي على أي ربح أو عائد .. ؟

سؤال آخر

هل تعرف الأبقار وهي تقدم اللبن ؟ أنها تنتج غذاء لا غنى عنه للبشر ، أطفالا كانوا أم شيوخا أم عجائز . سؤال آخر .

لماذا تمرض الحيتان وتلتوى أمعاؤها من الألم فيخرج من شلال القيح والصديد نبع صغير من العنبر .. هذه المادة السحرية التي تعين على الشيخوخة وتعتبر أغلى دهون هشة معطرة ...

عندى كثير من هذه الأسئلة.

لست بورجوازیا من (تولوز)، كا يقول أنطوان دى سانت أكسوبرى، إن البورجوازى عنده هو الرجل الأمن الذى لايساًل نفسه سؤالا بغير جواب

هناك آلاف الأسئلة بلا جواب ، سوى هذا الجواب البسيط الممتنع - هكذا شاء الله

كيف يخرج العظر من طين الأرض .. كيف تخرج رائحة عذبة من رائحة قبيحة ، وكيف يخرج اللبن من بين الدم والفضلات ، إن اللبن هذا السائل المدهش الأبيض الذي لا يستطيع الإنسان أن يعيش بدونه ، سواء في طفولته أو شيخوخته أو ما بينهما .. هذا اللبن هن تعرف من أي يبوع يخرج .؟

من بين فرث ودم والفرث هو نفايات الطعام المهضوم ، أما الدم فمعروف ، ومعروف أيصا أن أحدا لايستطيع شربه أو استساغته ..

لن أحدثك عما في اللبن من غذاء أو فائدة أو فيتامينات ، ئي أقول لك : إنه غذاء كامل يستطيع المرء أن يعيش عليه وحده مدى الحياة .. لن أحدثك عن هذا كله . فقط أريد أن ألفت انتباهك إلى معجزة خروجه من بين نهرى الفرث والدم ..

كيف لا يتنوث اللبن وهو يخرج من هاتين الحمأتين .. كيف لا يتلوث ؟

كيف يخرج سائغا طيبا نقيا للشاربين ؟ أليست هذه معجزة إلهية .. ؟ سبحان الله تعالى . ما أعظم حيرتنا أمام آياته في الكون وفي أنفسنا . وما أعظم رحمته بالبشر . وما أدق أسرار لطفه بالكائنات ..

#### البنت حلم البنت

يحكى أن طفية صغيرة رأت ذاب لينة حلما رائعا وأرادت أن يشركها الباس نشوتها بذلك احلم.. فخرحت تهيم في كل مكان تريد أن تروى حيمها الرائع ليباس حتى وصلت إلى حديقة .. كانت الحديقة مزدهمة بالباس وكان على بالها حارس يمنع دخول غير المرغوب فيهم ، فطلبت البيت من الحارس أن يسمح لها بالدخول ، وأن يأذن لها بأن تروى حلمها الرائع للموجودين ورفض الحارس ، ولكن البنت الصعيره قالت : إنها تريد أن يعرف الناس حلمها الرائع وأن يشاركوها النشوة التي منحها لها ، وأحيرا وبعد جدال طبويل يشاركوها النشوة التي منحها لها ، وأحيرا وبعد جدال طبويل على الحارس : « إنك تستطعين الدخول إلى الحديقة لرواية حلمك ولكن بشرط أن يكون حلمك جميلا وإذا لم يكن حلمك جميلا ، فإنك ستموتين » ، وهكذا دخلت البنت خلمك جميلا ، فإنك ستموتين » ، وهكذا دخلت البنت تخوج بسلام .

وذهبت الطفلة إلى حديقة ثانية وطلبت أن يسمع لها بأن تروى حلمها الجميل ، فقال لها السحص السئول عن الحديقة : « فلتدخلي ولتروى حلمك ولكس بشرط واحد .. وهو أل يكون حلمك حقيقيا فإنك سوف يكون حلمك حقيقيا فإنك سوف تموتين » .. وهكذا دخلت البنت الصغيرة إلى الحديقة الثابية ، و وت حسمها الحميل لدى كان حقيقيا فتركوها تخرج بسلام .

وإلى حديقة ثالثة دهبت البست الصعيرة ولم يسمح لها الخارس بالدخول في أول الأمر ، ولكن لما أحت عيه في الرحاء سألها الحارس: « هل هناك ضرورة لرواية حلمك ؟ فعما أجابت البنت بالإنجاب اذعن لرعبتها وسمح لها بالدخول ، ولكنه حذرها من العواقب: إذا لم تكن هناك ضرورة لرواية حلمك ، وبالتالي لسماعه فإنك سوف تموتين »

دخلت ابنت لصعيرة إلى الحديقة وروت حلمها الذي كان حميلاً ، والذي كان حقيقيا ولكنها لم تخرج من الحديقة أبداً .. لأنه لم يكن هناك صرورة ملحة لرواية ما روته!

هذه هى القصة التى يدرسوبها فى بعض أكاديميات الفنون عن طبيعة الفن المثلثة ، وهى خمال والحقيقة والضرورة الفنية .. وأحيانا يكون الفن جميلا ، وحقيقيا ، ولكن لا يكون ضروريا ، بمعنى أن الحياة لاتخسر كثيرا إذا لم يوجد ، واحيانا يكون الفن جميلا وضروريا ولكن ليس حقيقيا ، لا بمعنى أنه كذب ولم يحدث ولكن بمعنى الحقيقة الفنية أو إقناع الحمهور بأن ما لم يحدث أكثر حقيقة مما حدث .. أحيانا أتأمل كثيرا مما تقدمه أجهزة الفن من فنون بهذه القصة ، فأرى أن البنت صاحبة الحلم تروى حلمها الذي يفتقر إلى الجمال، والحقيقة والضرورة ، ورغم ذلك يصفق لها الناس ويحيونها .. أليست والمضرورة ، ورغم ذلك يصفق لها الناس ويحيونها .. أليست

# مخلوق عجيب

البرد من أعجب المخلوقات التي تعيش معنا على سطح الأرض ، ويتدثر البرد عادة بعباءة الرياح ، ويعلن عن نفسه قبل وصوله شأن العظماء والملوك والقادة، ولا يكاد البرد يوجد في مكان حتى تحنى الحرارة رأسها وتبدأ في التقلص والانكماش حتى تتحول إلى ثلج أبيض أخرس .

والبرد ليس ضيفا تستطيع أن تستقبله بتأفف كالصيف ، أو بفتح صدرك العارى كالربيع ، البرد ضيف لابد أن تحترم قدومه وتتهيأ له بطقوس خاصة واستعدادات خاصة .

لاتستطيع مثلا أن تقابل البرد بالجلباب أو الفائلة .. إن البرد لايحب رفع الكلفة ، وهو مخلوق وقور لايغتفر أى عرى أو عبث ، وأى محاولة للاستهانة به تطرح صاحبها صريعا فى الفراش ، ويعاقب البرد من لا يرعون وقاره عقابا صارما ولكنه لطيف ، كأنه يصدر من أب يربى أبناءه ، إن البرد لا يقتل ، ولكنه يجعلك ترتعش وتسخن وتبرد وتعطس وتكح .. ويصل الأمر إلى حد (البربرة).. وهكذا يعاقب البرد - وهو وقار الفصول - كل من يعانده بنزع وقاره تماما ، والبرد رغم قسوته الفصول - كل من يعانده بنزع وقاره تماما ، والبرد رغم قسوته

المبطنة بالحنان لا يعاقب طويلا .. أيام قليلة في الفراش .. تحس فيها ألك بمأمن من كل أخطار الطرق وحوادت الدهر وصروفه

والبرد ملك حقيقى يرتعش أمامه الملوك والصعاليك والأغنياء والفقراء والأذكياء والأغبياء..

لايقبل الملك الحقيقي أقل من الولاء المطلق من جميع رعاياه رغم اختلافتم .. والبرد هو المخلوق الذي أدى إلى ملايين الزيجات التي وقعت على سطح المعمورة ، فإن الأعزب يقتنع بأهمية الزواج بعد ليالى الشتاء التي يقصيها وحيدا في بيته مثل حيوان برى مستوحش

ولولا البرد لما تكاثرت البشرية بهذه لسرعة ،فإل البرد يدفع إلى التلاصق ، ومعظم النار من مستصعر الشرر .

والبرد هو فصل الكتاب والشعراء ولفايين، وتبلغ حكمة البرد أنه يدفع الأفاعي والسحالي إلى النوم طوال أيامه، ولكمه يطلق أولاد الأفاعي من الكتاب والشعراء إلى السهر في لياليه الطويلة.

والبرد كله مزايا وفضائل، وليس له سوى عيب واحد، انه يُعتاج إلى تغديه خاصة وطعام وفير يُدخل فيه الربد والبيض واللحم والفواكه وهذا كله مرتفع لسعر عرير المال..

لولا هذا العيب لكان البرد مخلوقا بلا عيوب .. ولكن الحلو لايتكامل كما تقول أمثالنا العامية .

#### في الدعساء

سافرت اكثر مما سافر السدباد ، وشاهدت أعظم المدن والبحار وقابلت حمقى يتصورون أنهم يوجهون العالم ، ودخلت أغنى القصور وافقر الأكواخ ، واستمعت الى منطق الفلاسفة وهذيان العشاق ، وجربت النجاح والفشل ، والحب والكراهية ، والغنى والفقر ، وعشت حياة مليئة بالتجربة والسفر والقراءة والتأمل لكننى أعترف بأننى لم اكتشف معنى السعادة ، إلا خلال هذه المحظات التي كنا نسجدها في بيت الله الحرام في مكة .

لم یکن معنی السعادة نابعا من وجودی فی البیت العتیق ، ولاکان ینبع من تصوری أن ذنوبی قد غفرت ، ولاکان ینبع من هذا الحلم بدخول الجنة ، کانت سعادتی تنبع من أمر آخر تماما ،

إن الاحساس بأن الانسان يصلى لله احساس مدهش، ولكن الصلاة قد تقع والقلب غائب، وهنا تتحول الصلاة الى حركات تشبه التمرينات الرياضية، وينقطع الاتصال بالله تعالى، وتفقد الصلاة روحها حين يغيب القلب عن الحضور.

و يدعو الناس فلايستجاب لهم ، ويدهشون لأنهم يصلون ويدعون ولا إجابة ومن المعانى الدقيقة في الإسلام أن المسلمين يسمون فعلهم للصلاة إقامة .. يقول الإمام « أقم الصلاة ) وإقامة الشيء توحى للذهن أننا بصدد تشييد شيء أو بنائه ، وهذا صحيح تماما في الصلاة .. إنها بناء شامخ يبدأ باسم الله ، وهي بناء يقع في أرض الروح المجهولة الغامضة ، وبغيرها تصير الروح أرضا حرابا .

ومن الأشياء التي تثير التأمل أن الرسول تحدث عن الصلاة بحب شديد ، « فقال « .. وجعلت قرة عيني في الصلاة » كما أنه سمى صلاة القيام بصلاة التراويج ، اشارة إلى ترويحها عن الروح ، ايضا تجدر الاشارة الى فرض الصلاة في ليلة الاسراء والمعراج ، حين كان الرسول عيالة عند جنة المأوى .. وبهذه الاشارات كلها تكون الصلاة هي الجنة المؤقتة التي يدخلها المؤمن – أيا كان دينه – على الأرض .

وأى صلاة حقيقية هي رحلة الى الجنة ، بل لعلها تتجاوز نعيم الجنة ارتفاعا الى الوقوف بين يدى خالق الجنة والجحيم سبحانه .

#### كيف يصل المرء إلى إقامة الصلاة حقا .. ؟

إن الطريق إلى إقامة الصلاة حقا هو استشعار عظمة الله في القلب والإحساس بأن الإنسان يقف بين يدى من بيده ملكوت كل شيء .. إن المرء منا يتزين ويتجمل ويظهر بوجهه الجميل لمن يحب ، أو يفعل ذلك إذاقابل مسئولا عنه أو عظيما من عظماء الأرض أو حاكما أو أميراً أو سلطانا .. وكل هؤلاء عباد مثلنا .. كيف يجب أن نقف أمام رب العباد ؟ ، لو وقفنا بالحشوع الواجب فليس على المؤمن أن يحمل هم الإجابة ، فإذا ألهم الدعاء جاءت الإجابة معه



## و حسيرة

ليست حياتنا على الأرض غير رحلة قصيرة وعحيبة ، إن متوسط عمر الإنسان في العالم اليوم ستول سنة ، وفي بعض القرون المظلمة الوسطى في أوربا كان متوسط عمر الإنسان (١٨) سنة ، وكان السر في ذلك كثرة الأمراض وتخلف الطب واجتياح الطاعون لأوربا ، وفي عصر سيدنا نوح عييه السلام كان متوسط عمر الإنسان ألف سنة ، فقد لبث نوح في قومه ألف سبة إلا خمسير عاما كما ورد في سورة العبكبوت رغم كل شيء تبقى حياة الإنسال على الأرض في دائرة الرحلات القصيرة العجيبة ، أما أن الحياة قصيرة فأمر لا يشك فيه أحد ، وأي انسان يتأمل ماضيه يخيل إليه أنه لم يعش غير ليلة واحدة ، وحنى المكرون للقيامة والبعث والحساب يقرون يوم القيامة أنهم لم يلبثوا في الدينا عير ساعة أو يوم ، وسواء كان الإنسان مؤمنا أو منكرا فإن الإحساس الداخلي بالعمر عادة يكون أصدق من مرور الأيام، لأن لأيام لا تمر في لحقيقة ، وابما تدور ، كل شيء في الكون يدور ، تدور الأرض حول نفسها وحول الشمس ، وهذا الدوران ليس سوي رمن نسبى لمن يعيشون في الأرض.

وصحيح أن الإنسان يعيش على الأرض ولكن عقله ليس

سجين التراب ، ومن هنا صار الزمن الحقيقي هو لزمن الداخيي أو إحساس المرء بالوقت ، وهذا هو الإحساس الحقيقي ، وهذا إحساس ممتد ، كان قبل أن يكون الجسد ، وسيكون بعد أن يفني الجسد ، لأن الجسد ليس الاحيمة تسكن فيها الروح ساعة ، فاذا انهدمت الحيمة انطلقت الروح في سفرها إلى الله .

والروح سر من أسرار الله تعالى ، وهي سر يملك الماعة ضد الموت أو ما نتصور أنه موت ، تأمل أحيانا بعض المعجزات التي تعيش معنا ولاعجد الوقت لتأملها .

تأمل الحياة بمعنى حركة المنح ، هذا التيار لذى لا ينقطع من الصور ، هذا النهر من الأضواء القديمة والموج والمراكب والصراع والحب والكراهية واحروب والسلام والزرع والقمر والنجوم .. حتى حين يحدق المرء في سهوم أمامه ، ويسأله أحد الفيم يفكر؟» ويقول الفي شيء » .. حتى في قلب الاشيء » هذه يكون الإنسان منهمكا في السباحة في مهر الحياة وهو لا يدرى ..

وكثيرا ما تأمل الحكماء هدف الحياة وحكمتها .. وأمام آلاف م علامات الاستفهام قدمت أجوبة كثيرة كلها صحيحة ، لقد خلقنا الله نيحسن الينا بعبادته ، ويمجدنا بسجودنا له ، ويبتلينا لنعرف معادن القلوب .. هذا كله صحيح . ولكن الصحيح أيضا أننا هنا لنتحير أمام بديع صنعه .. وكل غوص وراء المعنى يزيد المرء تحيرا ودهشة .

### نسور

أحيانا أتخيل شكل الحياة قبل اكتشاف الإضاءة بالكهرباء في القرون الماضية أيام قناديل الزيت وأضواء الشموع..

وأحيانا أتساءل: أكان مذاق الحياة أجمل يومئذ أم اليوم ؟

إن ضوء الكهرباء محدد وواضح وقاطع وأنت لا تكاد توقد ضوء الكهرباء في حجرة حتى تقفز الاشياء في الغرفة إلى مجال الرؤية فجأة .. وفي سرعة قفزها ما يجرح العين ويصدم المشاعر .. أما أنوار الشموع أو قناديل الزيت فتبرز لك الأشياء بالتدريج وبظلال تجعل للاشياء أكثر من امتداد وأكثر من عمق .. وهكذا ترسم الإضاءة بالشموع المكان لك بالتدريج فتراه وهو يتخلق خارجا من رحم الظلمة الى نور الحياة الجميل المهتز .. والإنسان مخلوق غير محدد .. وملامح وجهه من أكثر الأشياء غير المحددة في العالم، والتعبير الذي يعكسه الوجه أو تعكسه العينان يختلف من لحظة إلى أخرى تبعا لحالة الانسان المعنوية وإحساسه بالنعم او الشقاء .

ان ضوء الكهرباء يسقط على وجه الانسان مثلما يسقط

القناع على وجه الممثل يتسطح الوجه وتختفي تعبيراته وعذوبته ويقفز من غموض السر الى الفعل العلني الصريح الواضح ، وقديما كان الناس يميزون الأشياء في الظلمة ، ولكنهم اليوم يتخبطون في الحجرة لو كان الضوء مطفأ ، وقديما كان الناس ينظرون في وجوه بعضهم البعض على نور قناديل الزيت ، وهناك زيوت كثيرة تستخدم في الإضاءة أرقاها جميعا هو زيت الحوت ، وهو زيت سائل لا تعرفه المعامل ، وهو في حالته الخام يبدو عذبا كأنه زبدة الريف التي تجيء في بدايات الربيع ، ويستخرج هذا الزيت بعد صيد الحيتان التي تقطع المحيطات والبحار آلاف المرات ، فتصور أنت نورا أضاء قيعان المحيطات وشاهد أسرارها قبل أن يرى أسرارك .. أى سر يكون فيه ؟ ولأن الناس كانوا يتعاملون في نور الشموع أو المصابيح الزيتية كانوا أكثر رقة في الملامح وعذوبة في الوجوه .. أما اليوم فيستدعى الضوء القوى أقنعة لها كثافتها ، وأجمل اختبار للضوء أن تحدق فيه ، إذا استطعت كان مريحا ، وإن لم تستطع كان أقوى من قدرتك ..

ولا أحد يستطيع أن يحدق في الشمس .. والشمس ضوء .. ولكن التحديق في القمر متعة ، والقمر نور .. قال تعالى ﴿ وجعلنا الشمس ضياء والقمر نورا ﴾ ..

انظر الآن إلى بيتك وقلبك وقل لى: هل تضيئه أم تنيره ؟ إن هناك فرقا بين الضوء والنور .. فى النور لطف وبشاشة وكرم ..



# الله مسود

حينا ينظر الإنسان نظرة يلتقط عقله صورة لوجه ما .. تنطبع الصورة في خلايا الذهن ، تشهدها ملايين الصور السابقة التي التقطتها العينان خلال رحلة الحياة ، وتشهدها الصور الموروثة في الجينات ، وهي صور عمرها ملايين السنين وعددها لا نهائي ..

تجتمع الصورة القديمة بالصورة الجديدة .. نمر الصورة الجديدة وهي خائفة مستوحشة أو تمر جزلة سعيدة .. المهم أنها تمر أمام أعين فاحصة تحدق فيها باهتمام ..

أيدور هنا حديث .. أم يتم الحديث عن طريق الموجات الروحية .. هذا سر آخر لا عرف كيف تم ولكننا نعرف انه يتم ..

أخميت عنا الكيفية وكشف الفناع عن النتيجة .. وهذا تفسير قولك ..

🗌 هذا الوجه يريحني ..

أو: تفسير قولك .. هذا المكان يريحني .. أو قولك : يخيل إلى أنني زرت هذا المكان من قبل ..

حكى لى أحد أصدقائى أنه كان فى رحلة إلى الهند .. قبل الرحلة راح يسرسم مكانا يشبه المعبد ، كان يرسمه من الذاكرة .. شاهد المكان فى ذهبه قبل أن ينقله إلى الورق .. ورسم أكثر من صورة لهذا المكان الذى أحس أنه معبد .. ثم فوجىء برحيله إلى الهند ، كان يذهب للمرة الأولى وفى إحدى مقاطعات الهند مر القطار على معبد كالذى رسمه تماما .. وشاهد المعبد الحقيقى أمامه هناك ..

كيف رسمه قبل أن يراه ..

تفسير هذه الظاهرة يسير: إن الصور التي ورثها هذا الفنان كانت تنطوى على هذا المعبد ، احد أجداده القدامي زار المعبد أو عاش جواره ، ومات من نظر، ولكنه أورث نظرته لأبنائه وأبناء أبنائه ، وكل انسان منا يحمل ميراثا يعود الى آدم ، إن كل أبناء آدم يرثون - رغم تنائى المسافات - من بعضهم البعض ، وهذا تفسير قولك : أحس أنني ررت هذا المكان من قبل ، لقد زاره أحد أسلافك القدامي أو عاش فيه وورثت أنت صورة الزيارة .. ما أعظم ثراء الإنسان ..

إن الإنسان كنز من الصور .. وهي صور يقوم بعضها بوظيفة الحراسة وبعضها بدور الملوك وبعضها بدور الخدم ..

ومن المدهش أن يكون الإنسان بهذا الثراء ثم يحس بالوحدة ، هذا دليل على أن الظلام يولد من النور .. وأن الأضداد وجوه لشيء واحد ، وهو دليل على تركيب الإنسان البديع وتعقيده الرائع .

# الحياة الحياة

تنبثق الأرض من الأرض كرها وقسرا ثم تسير الأرض فوق الأرض تيها وكبرا وتقيم الأرض من الأرض القصور والبروج والهياكل، وتنشىء الأرض في الأرض الأساطير والتعاليم والشرائع ثم تمل الأرض أعمال الأرض فتنسج من هالات الأرض الأشباح والأوهام والأحلام.

ثم يراود نعاس الأرض أجفان الأرض فتنام نوما هادئا عميقا أبديا ..

ثم تنادى الأرض قائلة للأرض أنا الرحم أنا الميلاد والقبر وسأبقى رحما وقبرا حتى تضمحل الكواكب وتتحول الشمس إلى رماد . كثيرا ما تأملت هذه الكلمات لجبران خليل جبران ، وكثيرا ما احسست أمامها بتتابع الصور ودورة الحياة . والحق أن الحياة سر عجيب .

وكلما تأمل الأنسان هذا السر وحدق فى وجهه زاد السر احتجابا عن العقل، والعقل قارب للنجاة فى محيط الحياة ولكنه ليس أداة لكشف سر الحياة .

إن العقل مسئول عن كل اكتشافات الإنسان وهو مسئول عن معرفة القوانين التي تحكم الحياة ، ولكن هذه القوانين شيء وسر الحياة ذاتها شيء آخر .

وتشبه الحياة قطعة من الماس لها آلاف الأوجه: كل وجه منها يعكس لونا يختلف عن اللون الذي يعكسه الوجه الآخر .. إن عالم الطبيعة مثلا لا يرى من الحياة إلا قوانين الطبيعة وعالم الكيمياء لا يهتم إلا بتركيب المواد وتفاعلها حين تلتقى ، والفلاح لا يعنيه من الحياة إلا أن تصح الأرض وتنضج البذور تحت الشمس ، والموسيقى لا ينصت إلا للنغم المتصاعد من الكون الداخلى في مشاعره ، وكل واحد فيهم يرى الحياة من جانب ويتعامل معها من نفس الجانب .

وليس هناك جانب صحيح وجانب على خطأ كل ألوان الماسة صحيحة وليس هناك لون أفضل من لون ، بل إن الماسة تزداد قيمة كلما تباينت وتناقضت ألوان الأسطح المختلفة فيها لكن قلب الماسة ذاته سر يمتنع على الناظر .. سر أصله التراب واعجب ما في الحياة هو الانسان .. اليس هو الرحلة من التراب إلى الله .. أليست هذه عظمته الإنسانية وضعفه الإنساني في ذات الوقت ؟

# اذا؟

لماذا تتعير الفصول على الأرض فيستد البرد في فصل ، ثم يحىء الربيع ، ثم يتقدم الصيف ، ثم يستولى الخريف على الطبيعة ..

لماذا تتغير أحوال التراب الأرضى ذاته ، فنراه صخورا في بعض البقاع ، وبراه رملا في أمكنة أخرى ، ونراه طميا أسود يصلح للزراعة في مناطق ثالثة ..

لما يتغير القمر ذاته؟..ولماذا رفضت ( جولييت ) أن يقسم ( روميو ) بالقمر .. هذا انخادع الذي يتغير وجهه كل ليلة ..

لماذا تتغير رائحة الهواء هي الأخرى ، فنراه في بعض المناطق محملا برائحة زهور البرتقال أو المشمش أو زهور الياسمين أو الفل .. ولماذا لا تقول زهرة الفل أسرارها إلا في أوقات محددة دون أوقات اخرى .. ؟

على مائدة العقل ألف لماذا ولماذا ؟ وهي كلها أسئلة بلا جواب، وربما كان لها آلاف

الأجوبة العلمية التي تتحدث عن الظاهرة من الخارج دون أن تفشى أسرار « لماذا ؟ ، بالتحديد .

هل بعد هذا كله تسألني لماذا يتغير مزاح الإنسان من السرور إلى الحزن أو من الكآبة الى الفرح ؟ إن الإنسان أرض وسماء . . صنع الإنسان من عناصر الأرض ، ونفخ فيه الروح الإلهي ، ولقد وزع الله الأرزاق على الناس فتفاوتت ، ووزع عليهم العقول فتفاوتت ، ولكنه – سبحانه – أكرمهم جميعا بنفس الدرجة حين نفخ فيهم من روحه .

هنالك تمت المساواة الإنسانية ابتداء

ومن هنا يضيء داخل الإنسان أحيانا بهده النار المقدسة التي أنسها موسى في الوادي المقدس في سيناء ..

ورغم هذا يتعير الإسان ، يتقلب بين المشاعر المختلفة والأحاسيس المبهمة ، ولا غرابة فيما يحدث ، إن هناك دورات للفرح ودورات للحزن تتعاقب على الإنسان كما يتعاقب الشتاء والصيف على الطبيعة ، ومن هنا تتغير في الإنسان أشياء ، ويتغير الإنسان نفسه ، ولكن شيئا مقدسا يظل داخله كما هو ... شيء لا يكبر ولا يصغر ، ولا يهرم ولا يشيخ ، لا يتبدل ولا يتحول .. شيء خالد . غامض وخفى ، ولكنه هو الشيء الوحيد الثابت الذي لا يدركه التغيير .

هذه الجزيرة المستقرة وسط مرعبات الحياة هي ملاذ الإنسان الأحير.



قالت له: إننى أفتقدك .. وتحركت مياه البحر وغطت الشاطىء .. لايفهم القمر سر حركة المد والجزر التى يحدثها في الأمواج، ولا البحر يعرف سر انجذابه إلى القمر ..

ورغم بقاء السر سرا يتأثر البحر بالقمر ويحلو للقمر أن يؤثر في الأمواج مدا وجزرا ..

هذه العلاقة بين القمر والبحر .. تحت أى وصف يمكن إدراجها ؟ هل هي علاقة حب ؟ هل هي علاقة زوجية ؟ هل هي صداقة .. ؟ ام مجرد زمالة في الخليقة حين كان البحر والقمر وبقية الكائنات دخانا ، لم يتشكل بعد في صورته التي قضاها الأمر الإلمي .

أغلب ظنى أن بين القمر والبحر عشقا قديما .. ليسا زوجين لأنهما لايعيشان معا .. وليسا صديقين لأنهما لايتحدثان طويلا ، إنما هما عاشقان يرتعش كل واحد منهما لمرأى الآخر دون أن يقول شيئا وربما قال كلمة أو كلمتين ...

عادت تقول: إنني أفتقدك

من التي قالت ومن الذي استمع ؟.. هل قالت الأمواج للقمر إنني افتقدك .. أم قال القمر للبحر هذه العبارة ؟ هذا سر لايدريه سوى نجم بعيد هناك .. كان هو الشاهد الوحيد .. وهو شاهد صامت هو الآخر ..

المكان شاطىء بحر ممتد .. ليس على الشاطىء أحد .. البحر يتنفس فتتحرك أمواجه والقمر يتناقص كل ليلة ، أو يزيد ، وموج البحر يمتد أو ينحسر ، لا يعرف البحر ماذا يحدث للقمر ، ولا يعرف القمر ماذا يحدث للبحر .. ولكن ظهور أحدهما في سماء الآخر كفيل بتغيير كل شيء وارتعاش كل شيء .. هذه العلاقة الغامضة بين القمر والبحر من أعجب العلاقات التي يمتليء بها الكون ، ولكنها ليست هي العلاقة الوحيدة .. ثمة علاقات أخرى ، لقد وقعت الأرض في حب الشمس بناء على الأمر الإلهي ، ولهذا تدور الأرض حول نفسها كالعشاق ، ثم تدور في مجال جاذبية الشمس حول الشمس .. فهل يدور المخلوق حين يدور حول مخلوق آخر إلا إذا كان معشقه ...

كل ما في الكون من كائنات واقع في حب كائنات أخرى بالأمر الإلهى وهذا ما يسميه العلماء بالقوانين الكونية ولكنني أفضل أن أطلق عليه وصف العشق الكوني لأن كل العلاقات تستمد وجودها وبقاءها واستمرارها من مركز واحد للحب .

.. الواحد الأحد سبحانه .



أحيانا يتصور الإنسان أن الحب وقف عليه وحده دون الكائنات ، ويتخيل أن الحيوان والنبات والجماد لاتعرف الحب ، وهذا غير صحيح ، فقد قرأت ذات يوم كتابة لموحة تكسرت على الرمال ، كانت الموجة تقول .

« يا نصفى المهاجر متى تعود .. حطمنى غيابك و لم أعد أجرؤ على التفكير في عودتك واستقرارك داخلى ، كل ما أحلم به أن أراك ولو مرة واحدة في الحلم . حتى الأحلام تستحيل هذه الأيام .

هل تذكرين لفاءنا منذ ملايين السنين ، لقد كنا موجة واحدة في بحر واحد ، كما نهتر معا ونترجرج معا ونعلو ونهبط ونتكسر على الصخور ونضحك فتبدو أسناننا البيضاء زبدا أبيض .. كانت هذه هي الجنة .. ثم وقع الفراق بيننا فجأة .. بدأت تتحولين من جزء من مياه البحر إلى سحاب ، بخرتك بدأت تتحولين من جزء من مياه البحر إلى سحاب ، بخرتك الشمس ياروحي فافترقنا .. صرت أنت سحابا تحول إلى أمطار ، ولم أزل جزءا من مياه البحر .. أعرف أنني مياه تمتليء بالملح ، وأعرف أنك مياه حلوة .

لكن أصلنا واحد ياروحى .. لم أعد أحب الشمس حين فرقت بيننا .. كم بكيت دون صوت ودون دموع .. قبل

أن تذهبي كنت أسمع بغير أذن وأبصر دون عين وكان كل شيء على بكارته كما خلقه الله .. كانت الثلوج نقية والجبال صادقة والبحار بريئة والأنهار أطفالا لاتعرف سوى اللعب . كان الكون كله ربيعا بسبب ابتسامتك التي كانت تتسرب مثل ضوء قديم إلى نسيج أكثر الزوايا عتمة وظلاما ..

أنت لاتذكرين طفولتنا الكونية ..

لقد نسيت وسط زحام الحياة ماكان بيننا قبل الحياة .. أنا أصفح عنك رغم كل شيء .. وإن كان كل شيء قد تغير بعد رحيلك .. تلوثت الثلوج وكذبت الجبال وآثمت البحار وشاخت الأنهار ولم تعد تعرف سوى الحزن .

لم أتوقف عن البكاء دون صوت منذ أن فقدتك . أحيانا أفكر أنك سعيدة لكونك جزءا من مياه النهر ، وربما تكونين قد نسيت - شأن بقية الخلائق - أصلك الملحى ، ربما تكونين سعيدة أو راضية أو حتى لامبالية ، ولكن فكرة ابتعادك عنى تجعلنى أشرب الملح مرتين ، مرة لى ومرة لك .. وتجعلنى الفكرة أحس أننى موجة تعسة فقدت نصفها بسبب الشمس .. وبسبب ابتعادك عنى لم أعد أعرف اللعب .. مازلت أتكسر على رمال الشاطىء لكن بإحساس من يؤدى مازلت أتكسر على رمال الشاطىء لكن بإحساس من يؤدى وهو مقهور واجبا عليه أن يؤديه » ....

عادت الموجة إلى البحر ومسحت الشمس كتابتها في ثوان .



## البحر والمستقع

#### الإنسان 1 بحر 1 ..

يخلق الإنسان بحرا عظيما تصطخب أمواجه ولا تتوقف عن الحركة ، والبحر نقاء رائع لا نهاية له ، فهو رياح ربيعية منعشة ، واضطراب مسكر ، والبحر هو الكيان الوحيد النقى في كيانات الكون ، وأى تلوث يلحق بالبحر أو يلقى فيه يتحول بفضل الملح الى نقاء ، والبحر سطح وقاع وتيارات قاع ومياه باردة ومياه دافئة ، وجزر مرجانية ولآلىء وذهب ونبل يرتطم أحيانا بالصخور ، وسفن غريقة وصراع بين أشماك القاع المظلم ..

هذا هو الإنسان ، أو هذا هو أصل الإنسان .. وأحيانا يتحول إلى وأحيانا يتحول البحر إلى مستنقع ، واحيانا يتحول إلى بحيرة ، وأقل المآسى ضررا أن يتحول البحر إلى بحيرة ، ولابد من أقل المآسى ضررا هو الطريق الوبيل لأفدح المآسى .. ولابد من زمن طويل ومرير ليتحول البحر الى بحيرة ، ثم لابد من طريق آخر طويل ومرير لتتحول البحر الى بحيرة ، ثم لابد من طريق آخر طويل ومرير لتتحول البحيرة الى مستنقع ..

والأصل في البحر أنه مفتوح على بقية البحار ، أما

البحيرة فمغلقة لا تتصل بالبحار ، وحين ينغلق الإنسان يفقد قدرته على الامتداد والتجدد ، ثم تبدأ شمس الهموم الحارقة فى تجفيف البحيرة ، ويوما بعد يوم ، تقل حركة الموج ، وتهدأ حركة الرياح ولايبقى غير طين موحل ، فيه بقايا معلبات ونفايات وصاج مكسور وقطع طوب وزجاج مغبش ، وقطع من أمشاط ونقود نحاسية ، وتأتى السفن وترمي بقاياها فى المستنقع .. ويستمر التلوث ويطوى تاريخ البحر ، ويبدأ تاريخ المستنقع ..

متى يتحول الإنسان من « بحر » إلى « مستنقع » ... ؟ عندما ينحصر فى ذاته ، ولا يحزنه البؤس الإنسانى ، ولا تحركه النماذج الثائرة فى التاريخ ، حين يتوقف الإنسان عن الحب ، يتحول من بحر إلى مستنقع .. يركد ويلوثه الاعتياد اليومى ..

لا أتحدث عن حب النساء .. أتحدث عن حب أعلى درجة ..

أن يحب الإنسان فكرة ما .. أن يعشق نموذجا من نماذج الحنين البشرى للكمال .. أن يقع الإنسان في هوى كرامة الحياة والأحياء .. أن يعتبر الإنسان نفسه مسئولا عن هموم أكبر من همومه .. أن يتخلى الإنسان عن ذاته ليصير ذاتا للآخرين .. أن يكتشف الإنسان معنى ابتسام البشر والحيوان والجماد ..

حين يموت هذا اللون من الحب في قلوبنا ، يتحول الإنسان من « بحر » إلى « مستنقع » .. وليس في المستنقعات لآلئ .. وإن كان فيها معلبات فارغة صدئة .. وبغير لآلىء البحار يموت النبل الداخلي للإنسان

وحين يموت هذا النبل يموت معنى الإنسان .. وقانا الله وإياكم شر تحول البحار إلى مستنقعات .





#### الكسروان



كثيرا ما يسمع الساهرون في جوف الليل صوتا بالغ العذوبة والجمال هو صوت الكروان، وكثيرا ما أدهشني كم الجمال الذائب في الصوت، وما أكثر ما فكرت في هذا الطائر الغريب الذي يبدو كأنه عاشق أو مجبون، ما الذي يفعله بهذا السهر الليلي .. هل يحرس كنزا لا يعرف وجوده غيره . ؟ هل هو عاشق مهجور ينادي كروانه نائية ؟ هل يكتب على أوراق السجر شيئا، أم يقرأ من عروقها أسرار المياه وهي تصعد في سيقان النبات .. حيرني الكروان طويلا، وكنت أتخيله طيرا جميلا . أليس صوته جميلا ؟ ثم جمعتني جلسة مع صديقي الفنان (رحمي)، كنا نجلس في غرفة مكتبي في البيت أثناء الليل حين رن صوت الكروان ..

قلت لرحمی: هل سمعت الصوت .. كثیرا ماتخیلت شكل هذا الطیر الجمیل . لم أكد أنتهی من كلامی حتی ضحك (رحمی) وبدأ يحدثنی عن تصوره للكروان .. كان يسمع صوته كثيرا أثناء الليل ، واستولی علیه جمال الصوت فوقع فی حبه ، واستغرقه الحب واستولت علیه بداهته ، فبدأ يتخیل شكل الكروان ويستخدمه فی بعض أعماله الفنية ، ثم خطر له ذات يوم أن يرى كروانا حقيقيا .

واستغرق جهدا جهيدا ووقتا طويلا ليعرف أين يجد مجموعة من التجمعات للكروان .. أخيرا وجد ما يبحث عنه .. وكانت المفاجأة مرعبة .. اكتشف أن الكروان طائر شديد القبح ، إن رأسه يحمل عينين كعيني الثعبان ، أما جسده فيشبه جسد «أبوقردان» وهو يثني قدميه حين يطير فيزيد شكله قبحا ، أما أبناؤه الصغار فيشبهون خرقا من التي يستخدمها «الميكانيكية» لمسح أيديهم من زيوت السيارات أو شحومها ..

باختصار .. كان ما رآه صديقى من الكروان صدمة لحياله عن الكروان،أدهشنى اكتشاف قبح الكروان .. كيف ينبع الجمال من القبح ، كيف يكون الصوت رائعا والشكل قبيحا .. ؟

جلست مع صديقى نفكر فى القضية الجديدة .. ميلاد المحفوبة الجمال من القبح أليس من المعجزات الإلهية أن تولد العذوبة من الغلظة ، وأن ينبع الجمال من القبح وأن تخرج الوردة

البيضاء من طين الأرص ؟ أليس هذا كله مدهشا ؟ رحما نقب القضية بينا وخن نفكر فيها ، ثم إننى قلت له : إن هذا الكروان يشبه الأدباء والفنانين عموما .. إبهم يقولون أجمل الكلام بينا تصرفاتهم أحيانا تشبه شكل الكروان .. وانحدرنا من الفسفة إلى الفكاهة ، فقال لى : يجب أن نصدر تحذيرا للناس من الكروان .. ثم عدنا نتفلسف ونقول : أيكول معنى قبح الشكل وجمال المضمون إشارة تقول لا تنظر إلا من بعيد ، ولا تحدق بصرك عن قرب ، وتسامح إذا سمعت عن الجمال ولا تفتش عن مصدره».

وانقضت الليلة وختمها صوت الكروان كأنه يسخر من كل فلسفاتنا بشأنه .







الكتاب مبلل بالدموع ..

هكذا أحسست وأنا أقلب صفحاته .. أما الكتاب فهو شعر الحب عند العرب ، وهو ليس كتابا واحدا وإنما هو مجموعة أشعارهم في الحب، ولست أدرى ما الذي دفعني إلى الرغبة في قراءة الشعر العربي ، ولكنني أحس عندما تنعقد دوائر التجهم حول قلبي وتزيد كمية الأتربة المتصاعدة من الطريق ، وتتكاتف القسوة الصادرة من الإنسان تجاه الإنسان ، أحس عندئذ أنني في حاجة إلى الهروب إلى الصحراء ، حيث تمتد الرمال إلى مالا نهاية ، وحيث ينعقد صفاء السماء مع حياد الأفق ، فيبدو كل شيء كأنه مولود منذ لحظات ولا يعرف سوى الصدق ..

ومن المدهش أن شعر الحب عند العرب يشق أنهاره من دموع المحبين، ولست أدرى السر في تعاستهم في الحب .. أكانوا بهذه الرقة التي تدفع العيون إلى البكاء ، أم كانت مجتمعاتهم أغبى من أن تحتضن قصص حبهم ..

ولما تلاقيسا على سفح رامـة

وجدت بنان العامرية أحمرا

فقلت خضبت الكف بعد فراقنا

فقالت معاذ الله ذلك ما جرى

لكنني لما رأيتك راحسلا

بكيت دما حتى بللت به الغرى

مسحت بأطراف البنان مدامعي

فصار خضابا بالأكف كم ترى ..

أحس بالدهشة حين رآها تخضب كفيها ، ثم أفهمته أنها بكت دما ثم مسحت عينيها ..

أى صدق في الصورة المتخيلة عن الحب ...

نفس الفكرة تتكرر في معظم شعر الحب عند الشعراء العرب .. ها هو البهاء زهير يحدثنا أن حبيبته بكت حين علمت أنه راحل حتى نبتت الزهوز من بكائهما معا .

وقائلة لما أردت وداعها

حبيبي أحقا أنت بالبين فاجعى

تسلم باليمنى على إشارة

وتمسح باليسرى مجارى المدامع

وما برحت تبكي وأبكي صبابة

إلى أن تركنا الأرض ذات بدائع

ستصبح تلك الأرض من عبراتنا

كثيرة خصب رائق النبت رائع

أيكون الحب جنونام. يبدو ذلك والله أعلم .. إن محنون ليلى يقسم لنا في أشعاره أن الفرق بين ليلاه وبقية البشر هو الفرق بين ليلة القدر وليالي الزمان ..

ألا زعمت ليلى بأن لا أحبها بلى والليالى العشر والشفع والوتر بلى والليالى العشر والشفع والوتر بلى والذى لا يعلم الغيب غيره بقدرت تجرى السفائن فى البحر بلى والذى نادى من الطور عبده وعظم أيام الذبيحة والنحر لقد فضلت ليل على الناس مثلما على ألف شهر فضلت ليلة القدر



## معسنی الجنسة

خلق الإنسان أصلا في الجنة .. ثم ساقته أقدار الله تعالى التجربة فهبط إلى الأرض ، وكان هبوطه منها هبوط كرامة لاهبوط إهانة ، لأن الله تعالى أنبأ الملائكة أنه جاعل في الأرض خليفة ، والخلافة في الأرض كرامة للإنسان ، وصحيح أن هذه الكرامة جاءت بعد تجربة من تجارب العصيان لأمر الله تعالى ، ولكن التجربة لم تجرد الإنسان من كرامة الخلافة ، وإنما وضعت يده على مجموعة من الحقائق الجوهرية ، أهمها عداء الشيطان للإنسان واحتقاره له ، وأهمها أيضا هذا الإحساس الأول بمذاق الحياة في الجنة ..

هبط آدم إلى الأرض ، وفى ذاكرته صورة للجنة ، وقيل فى الكتب القديمة إنه اشتاق وهو يموت إلى ثمار الجنة فأحضرت له الملائكة ما اشتاق إليه ، وهذه الخرافة التي ترد فى بعض الكتب الصفراء تعبير خطأ عن فكرة صحيحة ، إن شوق آدم إلى الجنة لم يرد عليه حين بدأ يموت ..

أغلب الظن أن شوقه إليها ظل مشتعلا في قلبه طوال

حياته وقد ورث أبناء آدم شوق أبيهم إلى الجنة ، وانحدرت الصورة من ذهن آدم وحواء إلى أذهان الملايين من الأبناء والبنات ، وفي كل مرة كانت الصورة تنتقل كانت تفقد جزءا من الأصل ويزيد عليها أجزاء من الخيال .. ولهذا تحولت الجنة المفقودة الموعودة داخلنا إلى شيء آخر تماما ..

وصار لكل إنسان جنته الخاصة التي يئوب إليها بأحلامه حين يريد أن يهنأ .

في تصوري الخاص أن الجنة هي الحب .

كان هناك رجل واحد هو آدم ، وامرأة واحدة هى حواء ، ورب واحد هو الله ، وفى مثل هذا الجو ، حيث يوجد رجل واحد وإمرأة واحدة وإله واحد ، لابد أن يكون هناك حب من لون يستحيل تصوره أو التعبير عنه .. ورغم امتلاء الدنيا بالناس فلم يزل الحب محتفظا بهذه الطبيعة ، رجل وامرأة وكون ليس فيه غيرهما من البشر ، ثم إله رحيم هو بارىء القلب ومحركه بالمشاعر ..

ولقد حدث بعد تجربة العصيان أن صدر الأمر الإلهى بهبوط آدم وحواء .. ﴿ قال اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين ﴾، ونستطيع بمفهوم المخالفة أن نفهم معنى الجنة من هذه الآية ، إن الجنة هي ارتفاع عن عداوة البعض للبعض ، وهي عودة إلى براءة الحب القديم بين رجل وإمرأة لايعرفان الشر بعد ..



هناك نساء كالمدن .. ونساء كالصحراء .. وهناك رجال كالبحيرات المغلقة .. وهناك رجال كالبحيرات المغلقة .. والمرأة المدينة هي المرأة التي لاتكف عن العطاء ، سواء كانت البيوت مسدلة الستائر ، أو مفتوحة النوافذ .. وسواء كان هناك صخب أطفال يلعبون ، أو هدوء رجل يقرأ .. أما المرأة الصحراء فتمشى في فيافيها فلا تقع عيناك على غير كثبان الرمال ، وكلما اشتد بك الظمأ أسرعت نحو هذا السراب الذي تتوهم أنه واحة ..

ويبتعد الوهم كلما اقتربت منه ..

والرجل المحر، هو الرجل ذو السطح الهادى، بالذى لا يكدره شيء ، وإن ألقيت فيه آلاف الأكدار ، بل هو الصفاء الذى يصفو به الكدر ذاته . والرجل البحر، هو الذى ينطوى داخله على لؤلؤ ينام في محارات الألم، ويخفق فيه الموج – مدا وجزرا – مع حركة النجوم والقمر ..

أما الرجل البحيرة ، فهو الرجل الراكد المنبسط الآسن ، المتوقف وجوده على العمليات الفيزيقية ، فهو يأكل ويشرب ، وينام ويصحو ، ولكنه لا يحلم ..

وأحيانا يتزوج رجل كالبحر من امرأة كالصحراء .. أو تتزوج إمرأة كالمدينة من رجل كالبحيرة .

وتختلف النتائج في كل مرة باختلاف الأشخاص .. وحين يتزوج رجل كالبحر من امرأة كالصحراء ، يضيع ماء البحر في الصحراء ويجف ، أو يظل البحر بحرا والصحراء صحراء ..

يظل هناك فاصل بين البحر والصحراء ..

أما المرأة المدينة حين تتزوج من رجل كالبحيرة ، فإن النتائج تكون توقف الحركة ، وغرق الطرقات ، ورشاش الماء الذى تقذفه عجلات السيارات المسرعة ..

والجنة على الأرض هي اقتران رجل كالبحر بإمرأة كالمدينة ، فليس هناك أصفى من مدينة يرقد البحر عند مشارفها ، وتهب عليها الرياح البحرية من بوابات الأرض المتصلة بالسماء ..

والجحيم على الأرض هو اقتران امرأة كالصحراء برجل كالبحيرة المغلقة .. ولقد قيل في حكمة الشعوب : « إن اختيار الرفيق يأتى قبل اختيار الطريق » ، ويصدق هذا المثل على العلاقات بين البشر أكثر مما يصدق على أى شيء آخر ..

ومن المدهش أن هناك عنصرا خارجيا إذا وجد أو غاب أثر وجوده أو غيبته على الموقف تماما ، أن الرجل البحر أو المرأة المدينة يتحولان إلى بحيرة وصحراء إذا فقدا الحب ، كما أن الرجل البحيرة والمرأة الصحراء يتحولان إلى العكس إذا عرفا الحب ..

مشكلة عويصة أشبه ما تكون بالسر.

### تنويعات لونية

أول ألوان الطيف هو اللون الأحمر ، نراه في قوس قزح، ونراه إذا تعرض شعاع الشمس لمنشور زجاجي واللون الآحمر لون قوى فيه عنف ، ولو كانت الألوان غابة فإن الأسد فيها هو اللون الأحمر .. واللون الأحمر لا يظهر في السماء إلا مرة واحدة عند مغيب الشمس ، وهو يشبه هنا احمرار عيون العشاق من فرط السهاد أو فرط البعاد أو فرط البكاء .. واللون الأحمر هو لون الحريق، والقرية التي تحترق ترفع عنها الضرائب ، وقلب العاشق إذا احترق يرفع عنه اللوم ، واللون الأحمر هو لون الدم والحروب والصراع ، وليست الحياة على الأرض سوى حروب تتخللها فترات من اللون الأخضر ، ولقد شاهد الملائكة دم الخلائق وهو يراق قبل خلق آدم فحدثوا الله تعالى ﴿ أَتَجِعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال إنى أعلم مالا تعلمون ﴾ .. علم الله تعالى حكمة وجود اللون الأحمر ، و لم يعرفها الملائكة وظهر أول لون إنساني أحمر في الأرض من دم ابن آدم الذي قتله شقيقه .. من يومها صار اللون الأحمر علما على الغواية والجريمة ، ولكن الأرض تمتليء بملايين الورد الأحمر البريئة وكل ذنبها أنها تعطر الجو ، كيف يكون اللون الأحمر

علما على الغواية والطيبة ، ورمزا للجريمة والبراءة في نفس

الوقت .. ألا يزيد هذا من تعقيد اللون الأحمر ، ويزيد شخصيته غموضا ؟ ويزيد سره امتناعا ؟ . وحين يهدى أحد العشاق وردة حمراء لمن يحب يعنى هذا أنه يقول – انظرى .. لقد أحللت لك دمى وأرقته على الأرض فشربته الوردة .

واللون الأحمر من الألوان الجريئة التي لا تحلو من قلة في الحساسية ، تأمل نساء الغواية وهن يرتدين الألوان الحمراء للإعلان عن جمالهن ، ألا تحس بالفجاجة ؟ ، ثم تأمل مشتقات اللون الأحمر ستجد فيها رقيا في الذوق ، فكيف ينبع الذوق من الفجاجة لو استعان ببعض الظلال ..

ثم تأمل استخدام الرسامين للون الأحمر ، إن ( روبنز ) يشعرك بالدم ينبض في عروق لوحاته ، إن الدم الأحمر الغنى هو لون هذا الرسام ، وهو يفضل هذا اللون في وقت الظهيرة ، وهناك ( رينوار ) ، إنه يفضل-مثل روبنز-ضوء الظهيرة في الصيف ، وهو يصب على الأجسام المرسومة نوعا من استرخاء ضوء الشمس بكل قوته وامتلائه .. ولقد استخدم جورجونى و ( فاتو ) جوا يقترب من الليل .. في الساعة التي ينام فيها السهد ويبدأ المغيب في الحضور .. حيث الألوان هنا هي ألوان الشمس ساعة الاحتضار ..

ثمة لون أحمر ولكنه يختلف عن اللون الأحمر ( لرينوار ) أو ( روبنز ) .. وهكذا لاتنقضى أسرار اللون الأحمر . وهذا وحده لون واحد من ألوان الطيف .



يقول المحبون عادة عمن يحبون: كانت كالطيف .. ما العمل إذا كان العاشق يحب الطيف أساسا ..؟ كان يسألني أنا .. قلت له: أعد السؤال فإنني لا أفهمك .

قال: هل الحب سهل أم صعب ؟ قلت له: أعتقد أنه صعب.

قال: ليس الحب سهلا وليس صعبا، الحب سهل ممتنع، يخيل إليك أنك تستطيع أن تحب فتحب، فإذا بك تكتشف بعد أن تحب أنك لاتحب، لقد كنت تريد أو ترغب أو تتملك أو تستحوذ، لكنك لم تكن تحب. هل تعرف شروط الحب؟

قىت لە: إنك تسالنى لأنك تريد أن تتكلم .. قل لى شروط الحب .

قال : أن ترق حتى لا ترى نفسك ولايراك محبوبك .. وأن تبكى حتى تعود إلى المياه التى خلقت منها ، وأن تقول لمحبوبك يا أنا ، وأن تقول لنفسك يا هو .. إذا وقع لك هذا اجتزت أول شرط من شروط الحب ، وبقى الشرط الثاني ..

قلت له: طبعا تتوقع أن أسألك عن الشرط الثانى قال: سأحدثك ولو لم تسأل. الشرط الثانى فى الحب أن ترى الطيف..

قلت له: أرى ماذا ؟ قال .. ترى الطيف .. قلت له: أى طيف ؟

قال: الطيف الأبيض .. سأصفه لك .. له أجمل وجه في الدنيا لأنه بلا ملامح ، جبينه هلال رمضان .. عيناه نجمتان تومضان وميضا كونيا ، ولأنه طيف فسوف يسألك سؤالا لن تسمع حروفه ، وسوف ترد عليه بالصمت ، ثم يختفي الطيف كا ظهر ، إذا وقع لك هذا فقد وقعت في الحب ..

قلت لصديقي وأنا أتوجس خيفة : هل أنت مريض ؟ , .

قال: نعم .. إذا اعتبرت أن الحب مرض فإننى مريض . مرضى من مريضة الأجفان .. عللانى بذكرها عللانى ..

قلت له : ماذا حدث ؟ حدثني بكل شيء ، وثق بأنني سأعالجك ما استطعت ..

قال : لا أريد أن أعالج .. إننى أضيء الآن من الداخل .. تغير كل شيء في حياتي ، إن الحب جحيم يتطهر

فيه المرء من ذنوب حبه السابقة .. لقد أضاءت الشرارة المقدسة روحي ، لم أعد أستطيع أن أكذب ، لم أعد أستطيع أن أخدع ، لم أعد أستطيع أن أقسو .. فقدت سعادتى ولكننى استعدت البراءة ، ولدت أمس .. تصور نقاء من ولد بالأمس .. إننى أريد أن أملا الكون بالجمال .. أريد أن أغنى أكتب الشعر .. كل هذا وقع بسبب رؤية الطيف .. إن العشاق يقولون : كانت كالطيف ، هل فهمت الآن مشكلتى ؟ .. لقد أحببت الطيف الذي يقسم به العشاق .. أمرأة ولكننى أحببت الطيف ورأيته .. ماذا قلت .. ؟ قلت له : أنت مريض جدا .





# و الألم ..!!

تظل أرواح الناس داخل أردية الجسد حتى يعشقوا ، فإذا أحبوا نبتت للروح أجنحة ، وانشقت جدران القلب ، وطار النسر الجميل نحو قمم الجبال البعيدة ..

وفي العشاق من تعود أرواحهم بعد رحلة الصعود ، وفيهم من تضيع أرواحهم هناك ، ويبدأ بحث الإنسان العاشق عن روحه ، ينادى روحه .. يرن الصوت وسط الجبال المتأبدة الموحشة ، ويجيء الرد نفس السؤال .. تحمل الرياح صدى الصوت وتضرب به صخور الجبال وتعيده إلى صاحبه .. وينغرس حنجر الوحشة في القلب ، وتحتشد جيوش التعاسة ، ويبدأ حفل الحنين المهيب .. يجلس العاشق أمام مائدة الذكريات واجما صامتا لا يأكل ، تهب رياح خفيفة تحمل الذكريات واجما صامتا لا يأكل ، تهب رياح خفيفة تحمل بعض عطرها السجين فتستيقظ ذاكرته .. يتلفت حوله .. يمد إلى الطعام فلا تصل يداه إليه .. لقد فكر أنه قد شبع

فجأة ، لم يعد جائعا ، وإنما يحس بالعطش ، يبكى شوبان فى كونشرتو البيانو الأول ، فيشرب العاشق دموع الموسيقا ويزيد إحساسه بالعطش ..

انتهى الأمر وصار الكون كله عدوا له .. كل نسمة هواء تذكره بشيء يذكره بها ، كل ورقة تسقط من شجرة تعيد إليه صورة قلبه وهو يسقط ، كل صوت يعيد إليه صوتها ، كل صمت يذكره بصمتها .. آه،أى صمت مسكر كان صمتها ؟ .. ويرفع الوقت في يده سيف اللامعنى ويضرب به جذور الابتسام وعلاقات البهجة وتنفصل الخيوط بين النجوم والقمر . والسحاب والبحر ، فيتوقف البحر عن تنفسه ويموت .. تحمدت الأمواج وثبتت كل موجة في وضعها ، وضاع معنى الملح والحب

- □ ماذا تفعل وحدك أمام البحر ... ؟
  - أصلى صلاة قصيرة من الندم ..
- ☐ لایکفی الندم .. و اجبك أن تتعذب قلیلا .. كم ضربة سوط تحتمل .. ؟
  - أي عدد يعبدها إلى ..

ضحك ضميره لسذاجته ، أدار ظهره للبحر وسار نحو الصحراء ، يسير وراء شبح ابتسامة ، تحت شمس محرقة يستلقى جسد الضحية ، يقف الجلاد بالسوط ويضرب .. ماذا كان لون شعرها ؟ .. يرتفع السوط ويهوى ، ماذا كان نوع

عطرها ؟ .. ينشق اللحم عن جدول رفيع من الدم تنبت على شاطئيه زهور الألم ، كانت هناك شجرة ياسمين أمام البيت ، وقالت هي : إنها تريد شجرة ياسمين مثلها ، لماذا لم تزرع شجرة ياسمين ؟ لا تتوجع مثل ناى فصلوه عن شجرته فغنى للناس وهو ينتحب ، لا تبتئس فسوف نسمعك لحنا يسعدك ..

هل تحممت بعطر وتنشفت بنور ... ؟ تتراءى صورتها وسط وسائد الألم فيضع رأسه عليها لينام ، يرتفع السوط ويهوى ليذكره أن النوم لم يعد صديقا .



### رحلة قطار

تضغط الدنيا على حواس الإنسان وتدفعه دفعا إلى ملايين الأحاسيس والتقلبات ، وليست هناك نهاية لرغبات الإنسان في الدنيا ولا نهاية لأطماعه ، إن صاحب الحذاء الواحد يطمع في أن يكون صاحب حذاءين ، وصاحب المليون الواحد يطمع في أن يكون صاحب مليونين ، وصاحب الملايين العشرة يطمع في أن يكون صاحب عشرين ، وصاحب الملايين العشرة يطمع في أن يكون صاحب عشرين ، وصاحب الملايين العشرة يطمع في أن يكون صاحب عشرين ، وصاحب العشرين تعيس لأن هناك من يملك مائة ..

ويمضى الثور مغمض العينين يدور فى الساقية ، وهو يحلم بمذاق العشاء وراحة الدفء التي تنبعث من (راكية) النار.

وكلما صعد الإنسان سلم الحياة زادت رغباته وزادت نفقاته وزادت حاجاته ، أما حد الشبع فلا يعرفه الإنسان ..

لايشبع الطين مهما أمطرت عليه السماء .. إنه يمتص الماء ويريد مزيدا من الماء ..

والناس في الدنيا يدورون في سواقيهم الخاصة ، وكل

واحد فيهم يغنى أعنيته الخاصة ، ويحلم أحلامه الخاصة .. وتختلف بصمات أصابع الناس وتختلف أحلامهم وهمومهم ، ولكنهم يشتركون في أمر واحد ..

ينهم يسقطون ذات يوم من الإعياء بعد أن تدور الأرض

وتدور الشمس وتدور الساقية ..

وأحيانا يغمض الإنسان عينيه ويموت ، دون أن يعرف جواب هذا السؤال القديم : لماذا جاء إلى هذه الحياة ؟

إن دوران الإنسان في الساقية وسيلة للعشاء والدفء .. ولكنه ليس غاية الحياة ، وأخطر مآسى الإنسان أن يتصور الوسيلة هي الغاية ، وأن يستغرق في تأمل المشاهد التي يمر عبيها القطار المسرع فينسى أنه باق في القطار فترة من الزمن .. وكثيرا ما يغلب الحمق على الإنسان فيبنى داخل القطار المسرع آلاف الأشياء المستقرة الثابتة التي لا يمكن بناؤه في قطار ..

وليست حياة الإنسان سوى رحلة قطار يمضى مسرعا بأيام العمر والمشاهد والتجارب والمشاعر ثم يهدىء القطار من سرعته ويقف .. وينزل الإنسان تاركا كل ما بناه وأسسه وطعمه وشربه وارتداه ، لا يأخذ معه إلى المكان اجديد غير لباس التقوى ولحظات الخشوع في الصلاة ، والخير الإساني الذي قام به مستهدفا وجه الله ..

كل ما عدا ذلك يظل في القطار .. يستخدمه الآخرون ويستغرقون فيه وينسون حكمة الماضين ويدورون في السواقي .



#### القطار الخطأ!!



تشبه الحياة رحلة في قطار ، ويستقل الإنسان القطار عندما يولد، ومن الثابت علميا أن الأطفال لايرون عند ميلادهم جيدا ، في البداية يرون بقعا لونية وهالات من الضوء ، ووسط اللون والضوء يعشى البصر ، وإذن يمكن أن يستقل الإنسان القطار الخطأ وهو لايدري . . وتضوى مصابيح القطار مثل علامات نارية والقطار يغوص في حوف الليل، وتمر الأيام ويجيء يوم ، وينظر الإنسان داخل نفسه وداخل القطار وخارجه ، فيرى نفسه غريبا يركب قطارا غريبا ، يجرى به وسط كون غريب ، ثمة فراغ لانهائي يفتقر إلى المعنى ، وتنخلع عن الأشياء معانيها كالأقنعة وتتبدى ملامح العبت ، البيت الذي أسسناه فوق الركام البركاني الهاديء ، العمل الذي ظننا أننا اخترناه وربطنا أنفسنا بالسلاسل في ساقيته ، الأصدقاء الذين أحببناهم والأعداء الذين حاربناهم ، الأهل والأصدقاء والأولاد والزوجة .. فجأة يمئونا إدراك أننا ركبنا القطار الخطأ .. ومع صدمة الاكتشاف ويقظة الوعي وأحزان الوحدة

يفكر الإنسان أن يقفز من القطار ، ويخرج إلى السهوب والحقول حيث لغة النجوم وأسرارها المهموسة ، ويبدو الليل خارج القطار مثل قفزة فى الظلام ، ونأنس لأنوار القطار ويدركنا التعقل ، ومع دخان السيجارة التى نشعلها يسوق منطق الأمان أسبابه ، إدا لم يكن هذا هو قطارنا فنحن على الأقل نسافر فيه ونركبه . . ركبناه وانتهى الأمر تأخر الوقت على الاختيار أو فات ، ونقول لأنفسنا : لننتظر ما تأتى به الأيام . . وهكذا نقف فى انتظار مالا ندريه ، والانتظار رعب رعيب إذا كان انتظارا لما لا نعرفه .

ماذا تفعل - لاقدر الله - إذا وقعت في حال كهذه الحال ، ؟ مذا تفعل إذا أحسست أنك تائه منذ ميلادك ؟

سأقول لك ماذا أفعل عندما يدركنى هذا الإحساس؟ إننى أغير مكتبى في البيت فلا يواجه الكتب، وإنما يواجه شرفة تطل على السماء، وأمد بصرى في الفراغ الكونى الهائل وأحاول عد النجوم، أعرف أنها مهمة صعبة، ولكنها يمكن أن تشغل المرء حتى ينام، وأحيانا تعابثنى نجمة صغيرة وشقية ، فتحدثنى أنها ركبت هي الأخرى القطار الخطأ، وأنها لا تعرف ماذا تفعل؟ ، وأضحك بينى وبين نفسى لتصورها الساذج، ثم يتسلل إلى الإحساس بأنها تسخر منى ، وأمد بصرى في السماء مرة أخرى ، إن بلايين النجوم تجرى في مداراتها دون حادث واحد أو خلل واحد، حتى المدارات

الجديدة التي تخترقها كانت سطوراً في كلمات المشيئة الإلهية .. إذا لم تكل هناك قطارات خطأ في السماء فلماذا تكون في الأرض ، إن أي ورقة تسقط من شجرة لاتسقط إلا لحكمة ، وربما خفيت هذه الحكمة عن الشجرة نفسها ، وربما كان خفاء الحكمة جزءا من ابتلاء الأقدار .. هناك تفكير خطأ وليس هناك قطار خطأ





سافرت إلى الإسكندرية يومين فاكتشفت هناك أن الشيخوخة هي ريادة الورن الروحي للإنسان وعندما يزيد ورل الإنسان الروحي تثقل حركته ويزيد صمته ويتحول إلى شحرة والأشجار لا تستحم في البحر.

وفى شبابى كنت أعشق البحر، ومازلت أحس بمذاق قبلاته الملحية فى عمى وكنت لاأستطيع رؤية البحر دون أل أخلع كل متاعبى وألقى نفسى بين أمواحه.. وأنا أجيد السباحة وقد سبحت فى كثير من بحار الأرض وعيطاتها، ويكشف لى أن المخبوق لوحيد الذى يتمسك بحقيقة الحب هو البحر، ألا قول: إن الحب أن يحتويك الحب، من الذى بلتف حولك ويحتويك بنفس الإحكاء الذى تحتويك به المياه عين ننزل إلى المحر؟. يلتف البحر حولك ويتسلل إلى كل مسامك وبحيطك بأدرعته لمائية وبهدهدك كأنه لم يبجب طفلا غيرك.

وهدوء البحر حالة مزاجية مؤقتة وحين يثور البحر لا يمكن اعتراضه في غضبه أو مناقشته عن ثورته، إنه يغمر الأرض لاهثا ناخرا كأنه جواد حرب هائج مجنون تجندل عنه فارسه ..

وقد كدت أغرق مرتين أو ثلاث مرات وكنت في كل مرة أحس أن البحر لل يغرقني ، لأنه يدرى حقيقة إحساسي نحوه ، وكنت أقنع نفسي أن هذه الدوامة الثائرة أو هذا التيار الساحب ليس إلا صورتين من شعور عاشق غاضب .. ومن حق العاشق حين يغضب أن يضرب وجهك كل مالديه من موج مالح ، وأن يريك كم يحبك .

وق اللحظات الأخيرة كان البحر يسلمني إلى الشاطيء وقد ظل إحساسي بالبحر قويا وظلت جاذبيته أمرا لا أستطيع مقاومته ، والحقيقة أبنا لا نعيش على الأرض إنما بعيش في جزر تحيطها المياه من كل حالب ، وكل قارات الكرة الأرضية لا تمثل غير جزء على خمسة أجزاء من لمياه ... أخيرا تعير إحساسي بالبحر .. لم يعد حبى له عنيفا كما كان ، زاد عمق الحب وفقد حدته .. صرت أحمه على البعد .. وأنا جالس على الشاطىء .. لم أعد أرمى نفسى بين أحضائه كلما وأيته ..

وكثيرا ما أجلس أمام البحر صامتا أتأمل . ما أصدق كلمات ( هرمان ملفل ) تأملهما كلبهما البحر والبر ، ألا ترى فيهما شبها غريبا لشيء مستقر في نفست ؟ .. مثلما يحف هذا المحيط الهائل بهذا البر الأخضر ، كذلك تنطوى روح الإنسان على جزيرة حافلة بالسلام والبهجة ، جزيرة تحيطها مرعبات هذه الحياة الغامضة المروعة .

رعاك الله لا تغادر تلك الجزيرة فإنك إن غادرتها فلن تعود إليها أبدا .







تختلف كلمة الحب في اللغة العربية عنها في اللغة الفرنسية عنها في اللغة الروسية ولكن مشاعر الحب واحدة في جميع اللغات ، ويأخذ التعبير البشرى شكلا من هذه الأشكال الثلاثة .. الكلمة .. والموسيقا .. والرقص ..

والكلمة تقتضى وجود لغة ، والنغات فى الأرض مئات ، وأعظم آداب الدنيا يظل سجين لغته حتى يترجم ، ثم يظل سجين الترجمة لايتجاوزها إلا إذا ترجم .. واللغات فى الأرض تولد وتموت كالإنسان سواء بسواء ، وقديما ولدت اللغة العبرية ثم ماتت حتى أعادت إسرائيل بعثها كلغة للحياة ، بعد أن كانت لغة للطقوس الدينية ..

وقديما ولدت اللغة الهيروغليفية ثم ماتت بموت هذه الحضارة .. وليست هناك لغة تستطيع أن تصارع الزمن والتاريخ كالموسيقا .. كما أن الموسيقا أيضا هي اللغة التي يستطيع الإنسان قراءتها بيسر دون حاجة إلى معرفة مفرداتها الهجائية .. ذلك أن الله خلق في روح الإنسان مفردات الموسيقا ..

وليست روح الإنسان شيئا بسيطا ولا ساذجا ، إنما هي أكثر تعقيدا من الجسد آلاف المرات ، وهي مليئة بالأسرار

المجهولة التي تزيد كثيرا على أسرار الجسد ، ويحاول العلماء هذه الأيام علاج كثير من الأمراض بالموسيقا، وقد نجحت التجارب في شفاء بعض الأمراض النفسية والعضوية ، ومعظم الأمراض العضوية ترجع لأسباب نفسية ، ومن المعروف أن كيمياء الجسم تتغير بتغير مزاجه ، ولهذا نرى الوجوه حلوة حين تحب وقبيحة حين تكره ، كما نرى أيضا تعبيرا من الجلال الطيب في وجوه المؤمنين ، كما نشهد غلظة الغباء الذي لايدرك قبحه في وجوه الملحدين، وقد ثبت بشكل علمي أن هناك علاقة بين التعاسة الإنسانية والمرض ، كما ثبت وجود علاقة بين البؤس الإنساني والمرض ، ويبدو أن الموسيقا تلعب دورا في إعادة ترتيب عناصر الروح التي بعثرتها التعاسة أو لخبطها البؤس، وقد ثبت أيضا وجود علاقة بين الموسيقا وزيادة الإنتاج ، وتلجأ كثير من المصانع الأوربية إلى إذاعة الموسيقا أثناء عمل العمال ليزيد حماسهم وإنتاجهم ، كما اتضحت هذه الحقيقة بالنسبة للحيوان أيضا ، فإن الأبقار التي تستمع إلى الموسيقي تدر لبنا أكثر من غيرها ، وينطبق على الحيوان ما ينطبق على الإنسان ، والأصل أن الإنسان خلق في الجنة حيث كان الانسجام قانونا حاكما ، وأي إخلال على الأرض بقانون الانسجام يدفع إلى المرض ، وتستطيع الموسيقا العظيمة أن تعيد ترتيب العناصر الروحية بحيث يتم التوازن والانسجام.

أى أن الموسيقا هي عسل الروح .. أى أن فيها ما في العسل من شفاء لأجساد الناس .



الفجر طفولة الإنسان ، والظهر شبابه ، والعصر كهولته التى تشى باقتراب الغروب ، وليس بعد الغروب سوى العشاء ونهاية اليوم وبداية النوم . والنوم موت صغير . . أو هو ( بروفة ) للموت الآخر .

﴿ والعصر. إن الإنسان لفي خسر. إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. ﴾ .

تعرض الدكتور رشدى فكار المفكر الإسلامي لتفسير هذه السورة ، وكان تفسيره لها جديدا ..

إنه يرى أن العصر كلمته تنطبق على العصر الذي يعيش فيه الإنسان ، ويرى أنها كلمة تصلح للانطباق على فترة معينة في عمر الإنسان ذاته .. بالرؤية الأولى يكون معنى الآيات أن الإنسان يخسر عصره لو لم يؤمن ويعمل الصالحات ويرتبط بالحق ويصبر ..

وبالرؤية الثانية يتغير معنى الآيات .. إن العصر هنا رمز في تصوره لفترة الكهولة في عمر الإنسان ، ما بعد الثلاثين أو الأربعين .. ومثلما يمضى العصر بسرعة ويجيء الغروب ثم العشاء وينتهى اليوم ، كذلك يمضى عمر الإنسان بسرعة ، فإذا به يكتشف ذات يوم أنه في طريقه إلى النهاية ..

وبهذا المعنى تكون الآيات مثل أجراس منبهة تدعو الإنسان إلى أن يدرك فى كهولته مالم يدركه من الحسنات فى شبابه ..

وتقسم الآيات بالعصر .. والعصر رمز إلى مرور الزمن وتوالى الأيام ، وهذه معجزة كونية كبرى ، وإذن يقسم الله تعالى بهذه المعجزة الكونية الكبرى،أن الإنسان يخرج من دنياه خاسرا ، ويستثنى القسم الذين آمنوا وعملوا الصالحات ، والإيمان مفهوم ، وعمل الصالحات مرتبط بالإيمان ، فلا يعرف الإسلام إيمانا بلا عمل ، ولا يعرف عملا بلا إيمان ، يشبه الإيمان وعمل الصالحات جسدا وروحه .. الروح هى الإيمان والجسد هو العمل المرتبط بهذا الإيمان ..

ويعنى الإيمان الارتباط بالحق والتواصى به .. والحق ثقيل فى هذا العصر وفى كل عصر ، ولا يستطيع الإنسان أن يحمل الحق إلا إذا شرب من كئوس الصبر حتى النهاية ..

وبهذا يكون من معانى السورة هذه الدعوة إلى الإيمان .. وهى دعوة توجه إلى الذين يمرون بنهاية العصر وبداية الغروب ، وهى دعوة ما أجدرنا أن نتفت إليها ، مادام ما بقى من العمر لم يعد مثلما فات منه ..

### و رحيال

أشرب هذه الأيام .. بكل مسام الروح والجسد .. آخر كثوس من خمر البرد الذي تحمله الأيام الشتائية وهي تمضي

وقد أوشكت كتوس البرد على النهاية .. لم يعد باقيا في قاعها غير قطرات من عكارة البرد المختلطة بالحرارة ، وهو برد لايكاد يلوح بصفائه إلا في الليل ، في الساعات الأخيرة من الليل ..

وأنا أنتظر هذه الساعات كل يوم وأخرج إلى الشرفة ، وألقى بنفسى في أحضان هذا الشعور المائي العذب ..

إننى اتفق تماما مع (هرمان ملفل) فى نفوره من الأرض، بكل جوازاتها وجماركها وأسلاكها الشائكة وحدودها، ولشد ما أحتقر الأرض ذات الحواجز والإتاوات والجوازات. تلك الطرق العامة التى خددتها نعال العبودية وحوافرها وهكذا تحولت إلى الإعجاب بعظمة البحر الذى لاتنطبع فيه آثار ).

ولعل الفرق بين الصيف والشتاء أنك تحس بالبحر فى الشتاء أكثر مما تحس به فى الصيف ، يمثل البحر بين يديك فى الشتاء ويغنيك عن التوجه إليه ، يمثل بالبرد والمطر ، والمطر هو رسالة البحر التى تكتبها الشمس على أمواجه بقلمها النارى ،

وفى الصيف يكف البحر عن رسائله ، ولهذا يذهب إليه الناس ، أما فى الشتاء فينتقل بنفسه إلى الناس . انتهى الأمر ومسح الشتاء دموعه فى أعصان الأشجار العارية ولوح بمنديله من نافذة قطار يجرى ..

انتهى الشتاء ولست أعرف كيف أزثيه .. فهو يموت بنبل يجعل كلمات الرثاء تبدو لغوا أجوف ..

وبموت الشتاء يولد الصيف ..

والصيف في مصر من الفصول الثقيلة ، وآية ثقله أنه يبتلع الربيع في جوفه ويبتلع معه الخريف ، وأى ربيع تتوقع في صحراء تبسط على مدى الرؤية ويشقها خيط مائى حوله شريط من الخضرة ! إن كل مساحة الجزء الأخضر في مصر لاتزيد على أربعة أجزاء من مائة جزء .. والنقبة صحراء على الجانبين ..

والشتاء في الصحراء محتمل .. ولكن الصيف فيها مروع ، وهو يزيد ترويعا حين تكون من سكان مدينة مكشوفة ، تخلو من نسبة الخضرة الواجبة وكم الأشجار المطلوب ..

إن سياط الشمس لاتجد مايحول بينها وبين رءوس الناس، إن محرد التفكير في الشهور الثمانية المقبلة ، يجعل الإنسان بمسح جدران كأس البرد ويرشف آخر منا بقى فيها من قطرات ..

تماما مثلما يستبقى العاشق من يحب لحظات رغم علمه أن الفراق آت بعد لحظات .



أحيانا يحس الإنسان أنه مضىء من الداخل، وأحيانا يحس أن نوره قد انطفأ نوره الداخلى، وهذا النور لاعلاقة له بالليل ولا بالنهار، لا علاقة له بالشمس ولا بالقمر .. نحن أمام نور طهور بكر لايستمد من الخلائق ولاينبع منها .

من أين يأتي هذا النور ؟

أحيانا تجلس مع إنسان متعلم ، إنسان له قيمته في مجال حيوى من مجالات الحياة ، فتحس أن هذا الإنسان مظلم من الداخل .. وتحس أن له مجالا من الظلمة ينفثه حوله ، ثم تجلس مع إنسان فطرى لم يتعلم ولا يقرأ ولا يكتب ، فتحس أن داخله نورا خاصا يشعه على الحياة خوله ..

إذا كانت المعرفة ليست كافية وحدها لخلق هذا النور الداخلي ، فما الذي يخلقه ؟

إن المعرفة العلمية المادية لاتكفى إلا لصنع مصابيح الشوارع وإضاءتها ، أما النور الداخلي فلا يستمد إلا من المعرفة الروحية الخالصة ، معرفة ما يتجاوز العالم المادي للإنسان ...

ومن المدهش أن جزءا من عباقرة التاريخ الإنساني كانوا مصابين بالعمى ، إن ( هوميروس ) كان أعمى ، وكان يرى بنور آخر غير نورنا ، وكثير من أفذاذ التاريخ كانوا يعتحون عيونهم على الواقع الخارجي ثم يغمضون عيونهم ليروا بشكل أفضل ..

إن الشاعر الهندى (شانديداس) يقول « إن ليل العالم يبدو لى كالنهار ، أيها الحب ، إن نهار العالم هو ليلى » . . ويقول القديس يوحنا الصوفي الأسباني الكبير :

« لانور يهديني سوى النور المضيء في قلبي »

ولقد عاش في عصر نابليون فيلسوف فرنسي اسمه ( جوبير ) . وقد كتب عبارة حكيمة تقول « أغمض عينيك

وهذا مايراه الأستاذ (رينيه ويج) .. إنه يتصور أن برنامج الحياة الروحية هو القدرة على إغماض العيون ، والقدرة على النزول إلى أعماق الليل الباطن ؛ حتى يجد المرء فيه النور الضعيف أو الساطع الذي يحمله في أعماقه . وإذا صح أن كل واحد منا يملك قبسا من هذا النور .. فإن مهمته هي الإبداع ، وعاولة توصيل مايستطيع توصيله من هذا النور .. إلى الآخرين

إذا اتفقنا على أن هذا النور الداخلي يأتى من المعرفة الروحية والإيمان بالله .. فسوف نفهم الآية القرآنية المدهشة التي تتحدث عن حال المؤمنين وتقول : ﴿ نورهم يسعى بين أيديه ﴾

وسوف نفهم لماذا يزداد إحساسنا بالظلام الداخلي كلما ارتعشت شموع الإيمان في نفوسنا ، أو حاولت رياح الشر اطفاءها ..

متى يزيد هذا النور ومتى ينقص .. ؟

### ارتعاشة بسرد

الدنيا برد هذه الأيام ..

لا أعرف هل هو التقدم في السن أم أن الشتاء بارد حقا .. أعتقد أن برد هذا الشتاء واضح ، إنني أرتدى فانلة من الصوف ،وبيجاما من الكستور المقلم (قطاع خاص) ، وأجلس في غرفة مغلقة وقد انكمشت على نفسي من البرد ..

البرد مخلوق جامد ينقض عليك فتعلن عن هزيمتك بالارتعاش وتصطك أسنانك ويضيع وقار الإنسان .

هناك جهاز تكييف للهواء في الغرفة ولكنني لاأستعمله لأنني فلاح أصيل ينفر من كل الأجهزة الحديثة ، ثم إن صوته بصراحة يشبه صوت وابور الطحين في الأرياف ، واستمرار صوته يوحي لي بأن هناك انفجارا سيقع في الجهاز وستتطاير الغرقة أشلاء وأنا معها ، ولذلك لا أفتح الجهاز إنما أجلس مرتعشا من البرد متفكراً في هذه الليلة الليلاء . قلت لنفسي: لماذا لا تحاول ترشيد البرد ، أو إجراء حوار معه أثناء مسيرته التاريخية من ، تحت عقب الباب والشباك رأسا الى العظام ؟ . . وهكذا استوقفت موجة من الهواء البارد وقلت لها : لماذا . . ؟

قالت موجة البرد: لماذا إيه ؟!.

قلت لها: لماذا يضطهدني البرد هذا العام؟

ابتسمت موجة البرد عن أسنان ثلجية بيضاء فارتعشت ..

قالت وهني تبتسم: نحن لا نضطهد أحدا .. قلت للبرد: هل فعلت شيئا تعاقبونني عليه ؟..

ابتسمت موجة البرد فازداد ارتعاشى .. وانصرفت من المكان وتركتنى لموجة أخرى من البرد .. وتذكرت أيام شبابى حين كنت أسير فى عز الشتاء بقميص مفتوح ..

هل سبب إحساسي بالبرد هو الحزن والوحدة .. هل تذكرون « قمر » ، الكلبة اللطيفة التي أنجبت ثمانية كلاب .. لقد ماتت قمر .. دافعت عن أبنائها الصغار ضد كلب عقور ، ومرضت يومين فلما نقلتها إلى مستشفى الحيوان لم تعش هناك غير يومين .. حزنت عليها حزنا لم أكن أتصور أننى قادر عليه ..

وافتقدتها بعد موتها كما افتقدت نباحها على رجال البوليس حين يمرون في الشارع ..

ولقد قررت فى لحظة من لحظات الحزن الشتائى البارد أن أكتب عنها كتابا صغيرا أسميه «قمر »، ومن المدهش أننى اكتشفت حين بدأت فى الكتاب أنه كتاب فكاهى .. ما أعجب هذه الحياة .. يولد الضحك من البكاء ويولد البكاء من الضحك و تدور الأشياء من النقيض إلى النقيض .. كما تدور الرياح الباردة من تحت عقب الباب .

### مرحبا أيها الشتاء

يزحف الشتاء بنعومة تشبه نعومة حب جديد .. ورغم أن الإنسان يمر بتجربة الحب أكثر من مرة ، ورغم أنه يشهد أكثر من شتاء في حياته ، فإن تيار الصور والأفكار التي تعبر العقل الإنساني تختلف في كل شتاء عن الشتاء الذي سبق ، فهل يتغير الإنسان كل عام ، أو كل عدة أشهر ، هل يصير إنسانا آخر ؟ أم أنه يولد في صورة جديدة كل يوم رغم احتفاظه بغلافه القديم ؟ لا أعرف جواب هذه الأسئلة ، ولكن الشتاء عندي أسئلة كثيرة بلا جواب . وأول ما يلفت النظر في الشتاء هذا العمق المتأبد المستعصى على التفسير ، وفي البرد سر نبيل عاصف يجبرك على إحناء رأسك والانكماش أمامه ، وأي إنسان يلقى البرد باستهانة يدفع الثمن غاليا من عينيه الحمراوين وأنفه الباكي وتنقله بين محطات العطس، وفي سحائب الصيف لين ويسر ورعونة فهي كالضيف المجنون الذي يأكل ويقوم ، أما سحب الشتاء فتبدو مثل غرام مرهوب الجانب . والصيف «سبهللي» يكره القيود ويميل إلى التخفف كغانية تقف بقميص النوم أما الشتاء فوقور حتى فى أنوثته ، وهو يتدثر جيدا ويخفى وجهه الشمسى وراء الغيوم ويجبر الناس جميعا على أن ترتعش وتتدثر ، وكل ما ينتمى إلى الشتاء له مذاقه المحدد ، إن البرتقال الشتوى يختلف عن البرتقال الصيفى المائع ، والحب فى الشتاء يختلف عن الحب الصيفى السريع ، الذى يتم نتيجة اتجاه العين إلى الجسد العارى على الشواطىء ، وفى الشتاء لاترى العين سوى العين ، ومن ثم يتم فى قصص الحب الشتائية أول اتصال بالروح لا بالجسد ..

والشتاء هو موسم البدايات ، إن المدارس والجامعات تدخل فيه ، ولهذا الدخول رهبة حالمة تتجاوب مع رهبة الشتاء المتجهم العابس .. وما أشد عذوبة الحلم حين تتجهم الوجوه حوله أو تزحف الغيوم فوقه ، ويرتبط الشتاء عادة بالنشاط رغم قسوة الجو ، وتكشف هذه القسوة عن جبلة الإنسان الذي يخاف أكثر مما يخشي، وكراهية الشتاء للفوضي معروفة ، ان الشتاء يخلى الشوارع والمقاهي والحدائق من روادها ، ويدفعهم دفعا لأحضان عائلاتهم ، ومن ثم يمكن القول : إن في الشتاء أبوة صارمة ، ويحب الشتاء القراءة الجادة كما يحب الصيف قراءة التسلية الخفيفة ، ولهذا يسرع النضج إلى الشتاء ويبقى الصيف لهوا سادرا في غيه ، والصيف من الفصول القليلة القيمة ، أما الشتاء فله وقاره واحترامه ، فهو مثل رجل في الأربعينيات وقد بدأ الشيب يغزو رأسه ، وليس هناك شيء يثير المشاعر مثل رجل وقور يبكي ، وعندما يبكي الشتاء يحس

المرء أن الكون كله يشيح بوجهه ليتجنب لحظة الضعف الشتائية ، وأجمل ما في الشتاء أنه يبكى لأسباب لا علاقة لها بخطاياه هو ، فليست للشتاء أى خطيئة ، يخطىء الصيف أحيانا ويصيب الربيع أحيانا ويتردد الخريف بين الخطأ والصواب ، ويغسل الشتاء خطايا الفصول كلها بدموعه البريئة .. مرحبا أيها الشتاء .





## عسودة السبرد

عاد البرد بكل جماله المرتعش وجلاله الثلجى الليلى المعطر .. كنت اعرف أنه سيعود فى الثلث الأخير من هذه الليلة .. لا اعرف أين يذهب بقية اليوم والليلة ، ولكننى كنت أعرف أنه سيعود .. ولقد عاد منتصرا مثل عاشق نبيل أعطى ظهره لرغباته ومضى يشق السهوب ممتطيا حصان إرادته الجامح .

وفي هذه الليلة أحسست أن البرد قد عاد من فرط حبى له .. وتساءلت: أيمكن أن يؤدى حب شيء إلى ملاذ هذا الشيء ؟ . . حيرتني هذه الفكرة طويلا .

أحيانا يحس الإنسان أن داخله حبا أو حلما مثل سحابة توشك أن تمطر . يعذب شيء ما في الجو ، ويرق شيء ما في القلب ، ويصير التنفس تقبيلا للغلاف الهوائي المحيط بالأرض ...

ويحس الإنسان أن داخله وجها ما .. لكنه بلا ملامح .. صورة ما .. ليست محددة .. بل مجرد خيوط وألوان مجردة .. ويشعر الإنسان بهذه الرغبة الحميمة في أن يعانق الكون الذي عتد إلى مالانهاية .. وهكذا يولد العشق في قلب الإنسان قبل أن تولد صورة المعشوق .. رغم اعترافنا بهذا كله .. يظل السؤال قائما .

هل من القوانين الحتمية أن تولد صورة المحبوب إذا ولد الحب ؟ لست أعرف .. وما أكثر الأشياء التي لا أعرفها كلما تصورت أنني ازددت معرفة .

عاد البرد فارتميت في أحضانه .. وقفت في الشرفة في الثلث الأخير من الليل بملابس الصيف ورحت أستقبل بأحضان مفتوحة ومسام متفتحة كل هبات البرد .. ان لسعة الحر في الايام الاخيرة ايقظت شوق للبرد . ولقد مضى الشتاء مثلما تمضى قصة حب كالأحلام ، وجاء الصيف فاذا هو يشبه امرأة مشاكسة تحل مشاكلها في الأقسام والمحاكم .. وحين يعتاد المرء على عشرة الشتاء يعتاد رفقه الراقي الرفيع ، ويصعب عليه التعامل مع السوقية والخشونة ، ولكن الرقي أقلية في الدنيا وأقلية في الفصول ، والسوقية هي الأغلبية في هذا وذلك .. والصيف في مصر ثمانية أشهر ، وقد انضوى الربيع في مصر تحت لواء الصيف لضعف شخصيته ، كا استسلم الخريف لنفس السبب .. وهكذا لم يبق إلا الصيف والشتاء ، والصيف له حجم شتاءين ووزن جبل ساخن ينام في فراشك .. كان البرد مشتاقا إلى بقدر شوقي اليه ، وعطست فاحسست أن العطس اعتراف بحب يستحيل إخفاؤه .. ظللت واقفاحتي تثلجت .. وحين أيقنت أن البرد قد تغلغل في عظامي جيدا دخلت .. صحيح أنني مريض، ولكن مرضى من مريضة الأجفان . عللاني بذكرها عللاني .

### رائحة الشياء

يوشك قطار الصيف أن يمر بآخر عربات صهده الخانق .. ومن طيات العربة الصيفية الأخيرة تسربت رائحة شتائية تشبه عطرا أفلت من سجنه وجاء يعلن عن موعد الحبيبة ..

والشتاء من الفصول الحبيبة ..

والفرق بين الصيف والشتاء يشبه الفرق بين الزواج والحب العذرى ، إن حر الصيف يطبق على أنفاسك ويأخذ بتلابيبك ، ويوشك أن يعتصرك اعتصارا حتى تتصبب عرقا ، وتكاد أنفاسك تزهق ..

أما الشتاء فيحمل رائحة سحاب مازال يمسك دموعه ويخبئه وراء جفونه ، ولا تكاد تلوم السحاب أو تعاتبه حتى ينخرط في البكاء ويبدأ المطر ..

والصيف لايبكي أبدا ، فكيف يحب الإنسان مخلوقا قاسيا لايعرف الدموع . . ثم إن الصيف رذيل وضاغط وفيه ما يحير الخلائق . . فأنت في الشتاء تستطيع أن تزيد من ملابسك . .

وفي الصيف يتعرى البشر وتكتسى الأشجار، وفي

الشتاء يكتسى إلبشر وتتعرى الأشجار ، وليس على الأشجار حرج من العرى ، أما البشر فيبدو عريهم سوقية ..

ومن هنا يبدو الشتاء أكثر احتراما وكبرياء، ورغم عرى الصيف فإنه يخلو من الأنوثة، أما الشتاء فيبدو بتدثره واختبائه وبكائه أقرب إلى الأنوثة..

والناس تحب الشتاء مرتين ، مرة بسبب البرد ومرة أخرى بسبب المطر ، والمطر من أغرب الكائنات التي تنطوى على معجزة أفقدنا التكرار إحساسنا بها .. إن المطر يبدأ من البحار حين تتعرض لحرارة الشمس ... ويبدأ التحول الأول في مياه البحر بالتبخر .. ولا تكاد الأمواج تتبخر حتى تحملها الرياح ..

وتتغير وظيفة الموج ، بعد أن كان يحمل السفن صارت الرياح تحمله ، ومثل رحلات السندباد القديمة لايعرف السحاب الى أين هو ذاهب ، ولايعرف أى مغامرات سيتعرض لها ، ولا يعرف أى أرض سيهبط إليها ، وتقع المفاجأة الأولى باصطدام الشحنات السالبة والموجبة فى السحاب ، ويبدأ سقوط المطر ، ويتحول البحر القديم إلى نهر جديد .. ويتم هذا كله دون تدخل البشر ورغم إرادته .. فنحن حتى اليوم لانملك الادعاء بأننا نتحكم فى حركة الرياح أو رحلات السحاب أو سقوط المطر .. وتمر المعجزة أمام عيوننا وهى مدثرة بالصمت والسر .. متى يجىء الشتاء ؟ .



نظرت بمحض المصادفة في المرآة منذ يومين فطالعني وجه رجل مهيب أشيب غاضب وأقرب الى الحزن ، ملأتني الدهشة وخيل إلى أنني أعرف صاحب هذا الوجه ، فلما دققت فيه النظر عرفت نفسي فيه .

ارتفعت داخلى موجة من الفرح الكونى الغامض، مادامت صورتى تظهر فى المرآة فهذا معناه أننى لم أزل حيا، والحياة نعمة كبرى تفلت فرصة تأملها من المرء خلال السباق المحموم.

عدت أتامل صورة الرجل الماثل أمامي ، وحاولت أن أتتبع الكتابة التي رسمها الزمن على صفحة وجهه .. لم أستطع .

إننى أشتغل بالكتابة مرتين ، مرة فى الصحف ومرة أخرى فى صفحة الحياة الشخصية ، وكل إنسان فى الدنيا يكتب صفحة حياته ، وكل إنسان كاتب بهذا المعنى العام ، ولكن أعظم الكتاب حقا هو الزمن . إن أحدا منا لايرى قلما فى يد الزمن أو دواة ، ولكن أحدا منا لايفلت من هذه الخطوط التى يرسمها الزمن حول العينين والجبهة والفم ، منذ عشرين

سنة لم تكن هذه التجاعيد هناك ، ولكنها الآن موجودة ، تماما مثلما كان الليل سائدا في الشعر ثم أذن الفجر بالظهور وتسلل اللون الرمادي وغلب ، والزمن رغم خفائه واستتاره موجود

صحيح أنه غير مرئى ولكنه موجود ، فلماذا يؤمن الناس بوجود الزمن وهم لايرونه ، ولا يؤمن البعض يوجود الله سبحانه ؟ لأنه يتعالى على الرؤية ..

ما أشد حمق النوع الإنساني وغرور قلبه ، لقد أثار ميلاد عيسى اليهود لقسوة قلوبهم فلم يصدقوا أنه جاء من غير أب ، وأن الله نفخ في مريم من روحه ، ألم يكن آدم أولى بالدهشة وقد جاء من غير أب أو أم ؟، إن أسرار الله في توالى الأيام صفحة من أعجب صفحات الحياة .

وليس ميلاد الليل والنهار والفصول والنبات والحيوان والإنسان ومرور الزمن ، ليس هذا كله غير يد الزمن ، وهي تمضى بقلم المشيئة فتخط قدرها النافذ في الحياة والأحياء ، نظرت في وجه الحياة حولي فرأيت يد الزمان لا تكف عن الكتابة ، ولم أر مخلوقا ينجو منها ، الأشجار تتجعد والحديد يصدأ والحشب يتفتت والذهب ينهار ، لا شيء ينجو من الموت ، تختلف أعمار الخلائق فيعيش الحديد أكثر مما يعيش الحنيب ، ويعيش الذهب عمرا أطول ولكنه بعد ثمانية آلاف عام يتحول إلى أصله الترابي ، لاشيء ينجو من الشيخوخة

والهِرَمْ واحد .. روح الانسان ، إن الإنسان يهرم ويكبر ويشيخ ويتغير وينحنى ولكن شيئا داخله يستعصى على هذا كله .. الروح .. تظل روح الإنسان رغم أعوامه الستين أو السبعين في براءة طفل ولد منذ ساعة ..

هذه النفخة الإلهية لا يقع لها ما يقع للجسد الترابى من صروف .. تنجو الروح وحدها من يد الزمن ، وتظل هى سفينة نوح الطافية على حين يغرق الجسد الترابى يوما بعد يوم .



# على غير مرعد

كانت سحابة رمادية الأطراف بيضاء القلب تسبح فى السماء نحو موعد محدد مع جبل ، ثم صادفت هذه السحابة نجمة كانت تدور في مدار غير مدارها ..

سألت النجمة : هل هذه منطقتك الخاصة .

قالت السحابة: نعم .. ولكن تفضلي بالدخول .. إن السحاب كريم يعرف أن أحدا في الكون لا يملك المكان ولا يملك الزمان . السحابة التي تحتل مكانا معينا وزمانا معينا مصيرها يوما إلى الذوبان في دموع يسميها الناس بالمطر ..

والنجمة التي تسبح في مدار من مداراتها تعرف أن وجودها مؤقت ومدارها مؤقت ، ومصيرها يوما إلى الانطفاء والموت ..

لم تر السحابة بأسا في أن تحتفظ داخلها بالنجمة التائهة .. انطوت السحابة على النجمة ودارتا معا في الكون سبع دورات ، في الدورة الثانية وقعت السحابة في عشق النجمة ، ونسجت حولها هالة بيضاء واعتادت عليها ولم تعد تستطيع تصور ذاتها بغير النجمة ..

وفي الدورة السابعة تسربت النجمة خارجة من قلب السحابة ومضت ..

واكتشفت السحابة أنها أخف وزنا وأقدر على الطيران ، ولكنها في ذات الوقت أميل إلى الحزن الشتائي البارد ..

ومضت السحابة ترتعش وحدها في مدارها حتى كلت قدماها اللتان تشبهان ندف الثلج القطنية ، وراحت السحابة تتوقف عند سماء المدن وتبكى بحثا عن النجمة ...

فإذا طال وقوفها داخلها اليأس فمضت عن المدينة نحو مدينة أخرى ، وفى كل مرة كانت السحابة تفقد جزءا من وزنها .. ولاحظ السحاب كله أن هذه السحابة تشحب وتتناقص حتى لتكاد تضيع من فرط البكاء ..

ولم يكن هناك من يسأل: لماذا تبكى السحابة ؟ إن السحاب مخلوق للبكاء كما أن النجوم مخلوقة للاحتراق .. كانت السحابة تحتفظ بسرها المائي مثلما تخبى النجمة سرها النارى .

وذات يوم ..وعلى غير موعد .. أو مصادفة ..أو هكذا توهمت السحابة .. فوجئت السحابة بأن النجمة تعود إليها .. فوجئت بها تدخل قلبها الأبيض ..

أليس مدهشا أن السحابة مازالت تتوقف عند سماء المدن وتبكى .. هى دموع الفرح النابعة من صلاة الشكر ولكنها في نهاية الأمر دموع ، نفس النسبة الذائبة من الملح فيهما واحدة .

ودارا معا في الكون بالفرح والحزن كما يدور الكون ذاته .



### السحابة والشجرة

وقفت السحابة فوق الشجرة . سكنت الرياح فوقفت السحابة .. كان منظرها مريبا جميلا فرفعت الشجرة غصنا من أغصانها وتأملت السحابة بسرعة ..

ثم عادت الشجرة تخفض غصنها على استحياء .. لم تلاحظ السحابة وجود الشجرة إلا حين اقتربت الشمس من المغيب ، واستطال ظل الشجرة وامتد ..

نقلت السحابة بصرها من الظل إلى الشجرة .. كانت الشجرة حسناء

هناك أشجار بائسة تعسة وهناك أشجار جميلة تدرك بشكل ما أنها جميلة ..

لم تعجب السحابة فكرة إحساس الشجرة بجمالها ، قالت السحابة لنفسها : هذه شجرة مغرورة وغبية .. إنها

ليست مسئولة عن جمالها .. لقد خلقها الله جميلة .. ما فضلها في ذلك ؟ مرت بخاطر السحابة ذكريات الأيام الخالية التي كانت فيها جزءا من البحر ، وتاقت السحابة إلى حركة الموج وتذكرت رحلتها الطويلة من البحر إلى الهواء إلى الجبال .. وبكت السحابة قليلا .. ثم مسحت عينيها في الأفنى ..

تصورت الشجرة بغرورها أن السحابة تبكى من أجلها هي ، ووقعت الشجرة في حب السحابة .. تحولت الشجرة إلى عاشقة شاعرة ، قالت الشجرة شعرها الجميل مجسدا في هذه الوريقات الخضراء التي تنبت من أغصانها ..

لاحظت السحابة أن الشجرة تلد أوراقا خضراء جديدة ، أدركت أن هذا من المطر ، قررت أن تعاون الشجرة على مزيد من الخضرة ، بدأت تمطر ..

اغتسلت الشجرة العارية تحت مياه المطر ، وزاد حبها للسحابة .. ثم هبت الريح فتحركت السحابة لتمطر أرضا ثانية وأشجارا أخرى ..

تأملت الشجرة هذا الرحيل المفاجىء بغضب وكبرياء وصمت .. لم تتكلم الشجرة .. ولكنها أصيبت بالكآبة .. وقررت أن السحابة لم تكن تحبها .. ابتعدت السحابة أكثر حتى اختفت من زاوية الرؤية .. زاد حزن الشجرة وأحست بالفرح فجأة حين سرى في جذعها سؤال : إذا كانت السحابة لا تحبنى فلماذا غازلتنى بالمطر . ؟

# یاسین

وسط جميع الزهور التي خلقها الله تعالى في الأرض ، ليس هناك أرق من زهرة الياسمين .. وتبدو الزهرة بشحوبها الثلجي مثل عاشقة تقف أمام الشاطيء ، وتنتظر سفينة حدثتها نفسها أنها لن تصل .

وينحدر الندى فوق أوراق الزهرة ويسيل على الغصن ، ولا يحس البحر أو الشاطىء أو السحاب أنها تبكى . لا تريد الزهرة أن تعلن حزنها للكون ، لاتريد أن تؤثر في مزاج البحر أو السحب ، تمنعها الرقة أن تضيف إلى الكون أحزانا جديدة .

وليست زهرة الياسمين رقيقة فحسب ، إنما هي زهرة طيبة ووديعة ، ليست متكبرة مثل زهرة الفل الأرستقراطية ، وليست متبرجة مثل زهرة القرنفل الحمراء وليست مستعصية تحتاج إلى بستاني وحديقة ، إنما هي زهرة وديعة يمكن زراعتها في حديقة المنزل أو شرفة البيت ...

وأجمل ما في زهرة الياسمين هو الكرم الخالي من الشوك والمشقة ..

إن الورد البلدى مثلا يحتاج إلى ان تنحنى على الوردة لتستنشق رائحة عطرها ، أما شجرة الياسمين فترسل إليك عطرها على البعد ، ولا تحتاج منك إلى انحناء أو اقتراب ، وبهذا يكون عطر زهرة الياسمين أكثر العطور حبا للحرية وكراهية للسجون .

وربما كان هذا الكرم في العطاء ، وعشق الحرية هما المسئولان عن قصر عمرها ، ومثل عشاق الحرية الكرام تموت الزهرة في ريعان شبابها عادة ، ويختلف عطر زهرة الياسمين اختلافا كاملا وهو حي عنه ، بعد أن يموت ويعبأ في زجاجات ، يزيد جمالا بعد أن يموت ، ولكنه يفقد رقته ولمسته الأثيرية العذبة ، حتى يبدو كأن روح زهرة الياسمين مرتبطة بعبيرها ارتباط الروح بالجسد ..

ورغم شحوب عطر زهرة الياسمين .. فإن في كل زهرة قدرا من العبير يكفى لإقناع المرء بوجود ملايين المعانى الرائعة للكون .

وقديما كانت المدن المصرية تتميز بأن معظم حدائق البيوت فيها تضم أشجارا للياسمين ، وفي ساعات الغروب كانت الزهرة تستيقظ من نومها وتبدأ في التنهد ، وتملأ جو الشوارع والأحياء بهذا العطر الوديع الشاحب الأبيض ، الذي يذكرك بطيبة الأخت أو الأم أو الزوجة ..

لا أعرف لماذا تخلينا عن اهتمامنا بأشجار الياسمين .. لا أعرف لماذا لا نعود إلى هذه الزهرة الوديعة التي تبدو مثل ابتسامة كونية مدهشة ..

رغم أحزانها الداخلية التي تخفيها .



تصور شحوب عاشق جرفته موجة الصدق فاتصل قلبه بحركة القمر والبحار ، وتصور هذه العذوبة التي تكون لحقول المشمش حين تزهر أشجارها ويتضوع الهواء بالعطر الناعم ..

هذا هو شحوب زهرة الليلك .. وهذه عذوبتها .. وهي وزهرة الليلك معجزة من معجزات الكون المرئى ، وهي أيضا معجزة توميء لظلال غامضة من سحر الكون الخفى .. هي زهرة أجمل ما فيها أنها لا تدرك جمالها .. لم تتوقف يوما لترقب نفسها في المرآة .. حتى مرآة السماء التي تمتد فوق أوراقها لم تكن تنظر إليها . وجهل الكائن بجماله - رغم جماله هو صورة من صور الجمال المدهش .. أما تواضع زهرة الليلك فيكاد يكون عطرا يضاف لعطرها الغامض .. ولمعظم الزهور قصص ترويها الشعوب ، أما قصة زهرة الليلك فأقرب إلى الحزن .

يقال: إن أحد أمراء الإنجليز أحب فتاة ثم هجرها، وأحست الفتاة أنها وحدها في العالم فانزوت عن الناس وامتنعت عن الطعام والشراب حتى ماتت، وتبرأ منها أهلها فدفنت في قبر مجهول، أما صديقاتها فكن يعرفن أنها تعرضت للخيانة ولكنها بقيت على الوفاء، وهكذا رحن يزرعن زهور الليلك الزرقاء حول قبرها..

وفى الصباح ، فوجىء زوارهابأن كل الزهور الزرقاء قد تحولت إلى اللون الأبيض الناصع .. واعتبروا ذلك دليلا على براءتها وهرعوا إلى الكنيسة وإلى أهلها ، وأطمأن الجميع إلى طهارتها حينها زرعوا بأنفسهم زهور الليلك الزرقاء ووجدوها بيضاء في الصباح ..

وهكذا شهدت زهور الليلك على براءة المحب ولو كان موضع خيانة . وصارت أزهار الليلك رمزا للحنث بوعود الحب ، ورمزا للبراءة التي لا تعرف المعاملة بالمثل ..

أو صارت زهرة الليلك رمزا لنبل الحب الذي يتحول من الزرقة إلى البياض ، ويرد بالصدق على الكذب ، وبالبراءة على الخيانة ، وبالحب على كل المشاعر الأدنى ..

وفى لحظات الغروب .. تبدو زهرة الليلك فى الجبال البعيدة مثل ابتسامة كونية غامضة وسط تجهم الصخور .. تبدو مثل حب يولد بإحساس أنه لن يموت .



تجمعت وراء الباب مثل هالة من ضوء فضى شاحب ، وتحركت الرياح البحرية فانفتح الباب وانسابت هي ..

سارت رشيقة كسحابة لا تمس قدماها الأرض، سحابة كانت في الأصل ندى يتجمع فوق زهور الفل، لم تستطع السحابة أن تتخمص من العطر فأفشى العطر سرها...
لم تكد تدخل حتى تغير المكان..

قبل وجودها كانت هناك دنيا من التراب والصراع ودخان السجاير وبخار القهوة والثرثرات والهراء ، بعد دخولها ذابت كل الأشياء وصارت هي وحدها الكائنة ..

هي هي ولا شيء غيرها ..

صمت كل شيء .. وتقطعت أنفاس الزمان والمكان والمكان والفراغ .. حكم جمالها المكان بعد ثوان من وجودها فيه ..

« كانت مرهبة كجيش بألوية » .. هذه عبارة التوراة عنها قبل أن تولد بأزمنة .. إن جلالا يطل من وجهها ، ونورا يتألق في جبهتها ، لون من ألوان النور الداخيي الذي لا تمكن رؤيته إلا إذا أغمضت عينيك .. ونظرت .. الوجه مغسول بماء مبارك .. هو ماء زمزم القديم حين حفرت البئر أول مرة ..

العينان الوادعتان تعكسان إحساس الطير الذي ذبحه أبو الأنبياء ثم استدعاه بأمر الله من الموت فجاءه سعيا .

أجفل الطير حين رأى النصل ثم شهق بالفرحة حين ردت إليه الحياة .. كانت محجبة شأنها شأن الحقيقة ..

ولم يعرف أحد من أين جاءت .. إن ملابسها ووجهها في نقاء الثلوج العذراء التي تستعصى على النسور وتستعصى على الذوبان في الشمس .. والطريق مترب يمتلىء بهراء العالم المادى وأدرانه ، فكيف سافرت فيه دون أن يبدو عليها أثر التراب والسفر .

فهمت الآن مشهد دخول يوسف على النسوة أثناء مأدبة الغواية الشهيرة ، لقد ساد صمت ، وبدأت النساء يقطعن أيديهن ..

كان يوسف جميلا كالحقيقة ..

وكانت هي الأخرى جميلة كالحقيقة ، فلتقطع إذن أيدى الغواية بالسكين حين تظهر الحقيقة .. هذا ناموس أزلى قديم ..

جلست فلم تقل شيئا .. كانت تتنفس فحسب .. نظرت أمامها للصحراء وفكرت أن تبتسم ..

لم تكد تفعل حتى أمطرت السماء واخضرت الأرض

وحون احدى إلى حميره رفراقه وأمهار من احمر والعسل .. نعم .. يكفى أن تبتسم الحقيقة أو تفكر في الابتسام حتى تولد الجنة .. ويتضوع الجو بالأريج المسكر .

## الغسيرة

الغيرة غضب يحركه الخوف على فقد شيء نحبه ، والغيرة معنى عميق لا يعرف أكثر الناس إلا سطحه البادى ، وأبسط معانى الغيرة أن تغار المرأة على رجلها أو يغار الرجل على امرأته ، وهذه هي الغيرة البدائية أو الغريزية ، وفي هذه الغيرة شيء من عدم الثقة في النفس وفي الطرف الآخر ، كما أن فيها شيئا من تصور الحب كباب من أبواب الملكية ، وتصور الشخص الآخر كشيء يمكن تملكه .

وهذا خطأ يقع فيه كثير من الناس ، إنهم يتصورون أنه يمكن تملك الحبيب ، ونحن نستطيع أن نتملك الأشياء كالمنازل والسيارات والملابس ، أما الإنسان فلا يمكن تملكه ، إنما يمكن مشاركته

وهناك فرق بين المشاركة الوجدانية والتملك

إن الإنسان أصلا مملوك لله ، وأى ملكية تقع على الإنسان من إنسان هي وهم إذا لم تصح ، وهي دمار إذا صحت

بل إن فكرة الملكية - في جوهرها - وهم كبير إن الإنسان يموت ، والموت ينهي جميع أنواع الملكيات المادية ، ولا أحد يحمل معه من الدنيا شيئا ماديا ، لا الأباطرة ولا الملوك ولا المليونيرات ولا أحد يجيء الناس إلى الدنيا عرايا ويخرجون منها كما جاءوا ، الشيء الوحيد الذي يمكن حمله من الدنيا هو القيم المعنوية أو العمل الصالح .

#### فلننظر الآن في غيرة الإنسان ..

سنلاحظ أن الناس يغارون على الأشياء المادية جميعا ويحرصون عليها جميعا ، ويخافون من فقدها جميعا ، وأقل القليل من يغار على القيم المعنوية .. بينها الغيرة الأولى غيرة على الأشياء والغيرة الأخيرة غيرة على الله عز وجل ..

كيف يغار الإنسان على الله تعالى ؟

يخاف أن يفقد رضاه إن أغضبه ، ويخاف أن يبتعد عنه إن أساء ، ويخاف أن يبارزه الله تعالى بالمكر إن بارزه بالمعاصى ، ويخاف ألا يحمل الأمانة التي اشفقت منها عناصر الكون وحملها الإنسان ..

هذه الغيرة هي وحدها الغيرة الحقيقية ، وغيرها من أنواع الغيرة قتال على قطعة من العظم ، .. شيء لا يستحق عناء الخوف أو عناء الغضب ..

كم عدد الذين يغارون على الله عز وجل .. كم عدد الذين يغارون على شريعته .. على المسلمين .. على المضطهدين في الأرض .. على المستضعفين من النساء والرجال والولدان .. كم عدد الذين يقفون في الدنيا جوار الله ؟

ستقول لى : قليل .. وسأقول لك إنهم أقل من القليل ..

نحن نسرع كالخيل إذا تعلق الأمر بالمصلحة المادية ، وننسى أن هذه المصلحة أقل المصالح وأدناها ..

انظر في نفسك وقل لى نوع غيرتك في الدنيا أقل لك من أنت .



### في الضحك والبكاء

في السطر الواحد من كتاب « الحياة » ، تجد الضحكة تجاور الدمعة ، وربما كان الشارع يعلق زينات فرح في بدايته ، ويدق صيوان عزاء في نهايته ، والضحك والبكاء معجزتان من معجزات الله في خليقته المسماة بالإنسان ، ولهذا السبب يورد القرآن الكريم في سورة النجم قوله تعالى : ﴿ وأنه هو أضحك وأبكى ﴾ ... ونحن نضحك آلاف المرات في حياتنا ، ونبكى مئات المرات ، أو نفعل العكس ، فلا ندرى ماسر الضحك .. ولا ندرك سر البكاء .. نعرف السبب ولا ندري السر ، نعرف أن هذا يضحكنا، وأن هذا يبكينا، نرصد الظاهرة من الخارج، ونحلل أسبابها، ولكننا لا نعرف كنه سرها الداخلي .. ولو نظرنا إلى الضحك والبكاء عند الشعوب ، فسوف نجد خلافات بينة ، فما يضحك شعبا ويدفعه إلى الرقص ، يبكي شعبا آخر ، إن الموت في مصر يعني البكاء والوقار ، أما في غرب أفريقيا فيدور الرقص في جنازات الموتى ، تعبير عن فرحهم براحة المتوفى وانتقاله لعالم الأجداد المقدس ..

وما يضحك المصريين في المسرح الفكاهي من حركات وإشارات ، لايضحك الشعب الأوربي أو يجعله حتى يبتسم .. وهكذا تختلف تقاليد الضحك والبكاء من شعب إلى شعب ، ومن ثقافة إلى ثقافة ، ومن حضارة إلى حضارة ، ويبقى بعد هذا الاختلاف كله رصد الظاهرة الأصلية في الضحك والبكاء .. وهي ظاهرة عجيبة ، فجميع المخلوقات الأخرى لا تضحك ولا تبكي، إن الحيوان لايضحك ، يهز الكلب ذيله ، ويهز جسده ، ويتواثب حول صاحبه ، ولكنه لا يضحك .. وربما احتضن الحيوان قدمي صاحبه ، ولعق حذاءه تعبيرا عن سروره ، ولكن الحيوان لا يضحك ..

أيضا لا يبكى الحيوان ، تدمع عين الحمار إذا دخلت الأتربة فيها ، لوجود غدة دمعية ، ولكن الحمار لا يبكى مهما اشتدت أوجاعه ، قد ينهق أو يحرن أو يرفس صاحبه ، ولكنه لا يبكى . . وفي عالم النبات نلاحظ أن النبات لا يضحك ولايبكى . .

وفى عالم الجماد، نلاحظ أن الحجارة والمعادن تظل جامدة لا تضحك ولا تبكى .. ليس هناك مخلوق يعرف الضحك والبكاء غير الإنسان .. هذه ميزة خاصة شاءت إرادة الله، أن تكون وقفا على الإنسان وحده .. ولأن هذه الميزة تدخل في باب المعجزات والعجائب، اشار اليها الله سبحانه وتعالى في كتابه الأخير للبشر .. وربط ظاهرة الضحك والبكاء

وردها إلى مطلق مشيئته ، فقال : ﴿ وأنه هو أضحك وأبكى ﴾ .. فهو سبحانه الذي يمسك بيد رحمته أسباب الضحك وموجبات البكاء ، وهو المهيمن على سر المواقف التي تدفع إلى الضحك أو المآسى التي تدفع للبكاء وهو ، سبحانه ، العليم بسر الضحك الداخلي ، وسر البكاء ..

لو ذكرنا الله ونحن نضحك وحمدناه .. ولو ذكرنا الله ونحن نبكى ورجوناه ، لو فعلنا هذا وذاك ، فقد بارك الله لنا في الضحك ، وجفف لنا منابع البكاء أو أعانا على احتماله .





### المالات شتائية

الرجل رياح تطوف حول الأرض وتدور ، والمرأة بذور تلقى في الأرض فتخرج منها الثمار ، والحب عند الرجل اكتشاف لا تتوقف فيه الحركة ، والحب عند المرأة ميناء ترسو فيه وتحس بالراحة . وعلى حين تميل المرأة إلى الاستقرار والإنجاب ، نرى الرجل يتوق إلى الرحيل والتجربة والسندباد البحرى كان رجلا و لم يكن امرأة .. ولو كان امرأة لتزوج في أول ميناء واستقر به المقام ، وأنجب لنا أو أنجبت لنا نصف دستة من العيال ..

نصف دستة من العيال مقابل أن تنقص الحياة رحلات السندباد الست ..

وعلى حين تحقق المرأة غريزة الحياة في الاستمرار ، يحقق الرجل هدف الحياة في الاكتشاف ..

وليس هناك تعارض بين الاكتشاف والاستمرار .. بل إن الصراع بينهما جزء أساسي من نسيج الحياة .. ولو تصورنا الحياة رجالا فقط لكانت الحياة أمرا لا يطاق ، ولو تصورنا أنها نساء فقط لكانت أمرا لا يحتمل . انما تنشأ المشاكل بين الرجل والمرأة حين يحاول كل واحد منهما أن يفرض طبيعته على الآخر ، ويلزمه بأفكاره ، ويصنع منه تمثالا على صورته ..

هنا يختل الموقف ويولد الصراع الدرامي الذي يميز جوهر المأساة ، كنت ضيفا متحدثا في اجتماع لأحد النوادي في القاهرة ، ومن عادتي إذا ذهبت للحديث أن أجرَّ المستمعين إلى الحديث وأجلس صامتا أتمتع بالإنصات ..

كان الموضوع المفتوح هو تحول الصداقة إلى الحب أو تحول الحب إلى الصداقة .. أيهما هو المأساة ؟ كان رأى السيدة المأساة تكمن في تحول الحب إلى الصداقة .. وكان رأى السيدة الكريمة التي تناقشني أنه ليست هناك مأساة على الإطلاق ، بل إن كلا الأمرين لطيف ولا بأس به .. ( مادام الزعل ممنوعا والشواب على الله ) ورأيت رأى السيدة أنضج والشكك مرفوعا والثواب على الله ) ورأيت رأى السيدة أنضج من رأيي ..

كنت رجلا أشيب ولكنه مازال يتعلق بأفكار صار أصغر تلاميذ المدارس اليوم يسخرون منها .. ورحت أستمع .. حقا .. إن في الاستماع سبع فوائد ، أهمها أنك تستطيع أن تنام قليلا .



ولد الشتاء أخيرا من قلب الصيف ..

مات الصيف بعد عمر طويل قضاه فى أداء واجبه كاملا وإلى النهاية ، وهكذا تموت الفصول كما تموت الأشجار وتبعث كما تموت الخلائق وتبعث ..

والأصل أن فصل الشتاء من الفصول الموحية الجميلة التى يزيد فيها النشاط الإنسانى ، وعلى حين تبقى السماء صحوا وبلا تعبير فى فصل الصيف ، تتغير تماما فى الشتاء بهذه السحب المثقلة التى تحمل المطر ، والسحب معجزة من معجزات الله ، وسقوط المطر آية من الآيات ، والمطر فى أصله البعيد كان جزءا من مياه البحر ، ثم سخن نتيجة للشمس فتبخر ، ثم صعد إلى الجو حيث البرودة فعاد يتكاتف ويتجمع ويسير فى رحلته مع الرياح ، حيث تقوم الشحنات الموجبة والسالبة بتوليد البرق والرعد والمطر .. أى أننا أمام أكثر من معجزة .. وكل معجزة منها تثير التأمل وتضع الإنسان فى قلب إحساس من الصفاء والنبل .:

من نافذة البيت تأملت سقوط المطر ، وأحسست أن الكون يغتسل ، وداخلني إحساس بالرضا والصفاء ، ثم نزلت من البيت لأقع في حكاية من حكايات أهوال الشاطر حسن ، وهو في طريقه لإحضار جوهرة يقبض التنين عليها بفمه .. كان

الشارع هو هذا التنين المرعب ، على جانبى الطريق أوحال تركت السيارات آثار عجلاتها فيها ، ووسط الطريق تراب ناعم تصير له قوة زحلقة الصابون في حمام أرضه من الكريستال .

السير إذن بحذر ..

على عينك بحر طوله عشرون مترا ويحتل جانب الطريق الأيمن ، وقد نشأ هذا البحر من إهمال صانع الطريق أو سهوه أو نسيانه ، وبسبب هذا الإهمال صار هذا الجزء من الطريق منخفضا كمنخفض القطارة ، وإن كان حجمه أقل وعمقه أضحل ..

ثم يتغير الموقف بعد دقائق بمنخفض على اليسار ، ثم يجيء كوبرى ( يشر ) المياه على السيارات التي تمضى بجواره ، وتتساءل بينك وبين نفسك ألم يكن هناك اختراع يسمى الاالبالوعات؛ لتسريب مياه الأمطار ، وكان في شرفات البيوت اختراع يسمى ( الميزاب ) أو المزراب ، أين ذهبت هذه الاختراعات البدائية ؟ وكيف ينسى منشىء الطريق بالوعاته . .

لحظة بعد لحظة تحول الطريق إلى هول بطىء وجامد وبلا معنى ثم .. أفسح الهول طريقه لشعور باللامبالاة ، لم يلبث أن امتزج ببطء الإيقاع فصنع شيئا يشبه البلادة أو السهوم .

وهكذا ضاع الإحساس بالنبل والصفاء حين سقط المطر ، وكان سقوط المطر سببا في ولادته أصلا .

### ورقسة شسجر

لا أحد يدرى سوى الله وحده أى آمال سرت في عروق ورقة الشجر حين ولدت ذات صباح ربيعي ناعم .

إن نعمة الحياة توحى للمخلوق بزهو لايمكن سجنه في كلمات ..

ف البدء كانت ورقة الشجر خضراء غضة ، وكانت ناعمة .. أما خضرتها فكانت تميل إلى أول درجة في الأخضر الفاتح .. كانت خضرتها مشرقة بشمس صيفية عفية ، وفي عروقها تكاد تسمع دوى العصارات ، وهي تصعد من الجذور إلى الساق إلى الأوراق إلى الوريقات ..

وكانت الورقة تتلقى هبة الله بالشكر الأخضر والحياء المنكسر .

ثم دارت الأرض حول نفسها دورة .. مر يوم قل فيه خجل الوريقة المولودة وتفتحت أكثر .. وتسرب إلى لونها الفاتح مزيد من اللون الأخضر من نفس الدرجة ، زادت خضرتها انبساطا واتساعا ، وبدت الورقة كأنها تريد أن تقول شيئا وتتهيأ لفتح فمها ، ولكنها عدلت في اللحظة الأخيرة ، لم تقل شيئا ، ولكن شيئا ما في مظهرها كان يؤكد أنها تهدر بفرح عفوى طفولي ، لايدرى عن أوجاع الأشجار شيئا ..

ودارت الأرض حول نفسها دورة ودورة ، مر يومان فتغير فيهما لون ورقة الشجر ، لم يعد اللون الأخضر هو

نفسه ، زاد شعره من لون أخضر أشد دكنة ، لون أخضر فيه سر ما ..

وبدت ورقة الشجر الجديدة عميزة وسط الشجرة كلها .. كانت تلمع أكثر من بقية الأوراق ، وكانت تضوى أكثر من البقية ، وكان هدير العصارات يمضى داخلها مثلما تمضى الموسيقى الكونية في نسيج الكون ذاته ..

استوت الورقة الجديدة .. وقالت باستوائها كلمات كثيرة لم تفهمها غير بقية أوراق الشجرة ، والشجرة نفسها .. مرت أيام .. ومازالت الورقة تفضى بأسرارها إلى الهواء .. كل يوم كانت الورقة تستحم فى الشمس ، ثم تجفف نفسها فى الظل ، ثم تتأمل القمر أثناء الليل ، ثم تأخذ حمام الندى فى الفجر ، ثم تعود لحديثها الهامس الغامض الطويل الحافت ..

ثم مرت الرياح عليها يوما فتحركت كأنها ترقص .. ورمقتها بقية أوراق الشجرة بابتسام يشبه تأمل الشيخوخة لعيث الأطفال ..

لكن الشمس لاتترك أحداً على طفولته .. مرت أيام وشهور وكبرت ورقة الشجر ، وزحف عليها لون يقترب من لون الشمس الأصفر .. انطفا البريق وجاء خريف الشيخوخة ووهى اتصالها بالشجرة ولا أحد يعرف متى تتهاوى الورقة ساقطة على الأرض معلنة قدوم فصل الشتاء .



### تأميلات في الحب

كونشرتو البيانو لإدوارد جريج ..

يبدو الكونشرتو مثل ابتسامة حب تستغرق نصف ثانية وتحدث تموجات أثيرية في الهواء نصف ساعة ، بعدها تكتشف أن الحب مخلوق يتيم في عصرنا ، لم يعد هناك من يرعاه أو يربت على رأسه ، صار الناس يتحدثون عن الحب بعقل ، صاروا يستطيعون قيادة عواطفهم كا يقودون سياراتهم ، وصاروا يملكون القدرة على فرملة هذه المشاعر كا يفرملون سياراتهم ، وهكذا تحول الحب من كونشرتو إلى طبل بلدى ، وتحول من همس إلى ضوضاء ، وضاع رقيه الداخلي حين تعرى جسده ...

يقول (هيجل) وهو يتحدث عن الحب والمطلق: إن مفهوم الروح الحر المكتفى بنفسه هو الحب، والحب في تصوره هو العودة الهادئة المطمئنة إلى الذات، بدءا مما هو غير الذات، وهذا «الغير» الذي يمكن للروح أن تسكن في جنباته لابد أن يكون بدوره من طبيعة روحية وذا شخصية روحية.

وماهية الحب الحقيقية تكمن في إلغاء وعي الذات ، أو في تناسى الذات في « أنا » مغاير ، وهذا بغية التقاء الذات من جديد وتملكها في هذا النسيان والإلغاء • .. ويمكن تبسيط هذه الفكرة بأن الحب هو سكن لروح فى روح آخر ، واكتشاف الروح لنفسه خلال هذا السكن الجديد ..

ونحن نتحدث عن أزمة المساكن المادية ، ولكننى أحس أحيانا أن أزمة المساكن الروحية أخطر وأصعب ، ومنذ ١٤ قرنا من الزمان تحدث الخالق العظيم عن الزواج باعتباره سكنا خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها أو وأعظم الآلام االبشرية تنبع من سكنى روح عظيم فى روح أقل عظمة ، أو سكنى روح صغير فى روح واسع ، وأزمة الاختيار هذه أو سكنى روح جوارها أى أزمة الخرى أقل أهمية .

إن راحة الجسم أمر ضرورى للإنسان ، ولكن استقرار الروح أمر أشد أهمية ، وأى ذات فردية تعيش – منفصلة عن الله – فى الخطيئة ، هى روح تمتلىء بالغيوم والحوف والقبح ، ومن الصعب قيام الانسجام بينها وبين روح يعرف الله ويحلم بالسلام الإلهى والحرية .. ومن العجيب أن الناس تدقق فى اختيار مساكنها أكثر مما تدقق فى اختيار الأرواح التى تنوى السكنى فيها .. بينها السلام الحقيقى فى الأرض يكمن فى العثور على هذا الملاذ الروحى الأمين .

عندئذ فقط يعرف الانسان جزءا من حقيقة الجنة .

### الإشارة حمراء

هذه الدنيا مكان صغير كثقب الإبرة .. وفي نفس الوقت هي مكان واسع إلى الحد الذي يتوه فيه الآلاف كل عام في الصحاري والجبال والغابات والبحار .. كان إحساسه يتراوح بين هذه السعة التي يتوه فيها البشر ، وهذا الضيق الذي يشبه ثقب الإبرة ، وشعر بأنه سجين حفنة من الدم والعظام واللحم البشري ، وأدرك أن الهيكل الترابي الفاني الذي يرتديه يطبق على روحه .. كانت المشاهد تجرى على يساره ويمينه وهو يقود سيارته ، ثم زحف عليه نذير حزن غامض ( مضبب ) ..

- سنموت ذات يوم، فلماذا نتخاصم ؟.

أنت تتعامل بقلبك ، وأحيانا بعقلك ، ولكننى أتعامل بضميرى ..

دعينا نسقط خلافنا في البحر .. سنغرق معا إذا لم نفعل ..

كانت عنيدة وكانت كبرياؤه كجبال الثلج التي تخفى أربعة أخماسها في المياه ، واصطدمت السفينة بجبال الثلج ، واختلج داخله ضرب من الإحساس الحدسي بنذير يوحى أن حدثا يوشك أن يقع ..

لم تكن ملامح الحدث تكشف عن نفسها ، كان ضباب التكوين يخفى هيكل الحدث تماما ، وتذرع بالصبر وراح ينتظر

هذا الشيء حتى يستكمل نموه ، أدرك أن من الحمق أن يقبض على هذا الإحساس في مرحلة تكوينه المبكرة ، فقد كان كل شيء هلاميا لم يستقر على صورته النهائية ، وخشى إن حاول الإمساك بإحساسه أن يدمر كل شيء قبل أن يتكون .

وانتظر طویلا ، والانتظار قاس إذا كان المرء ينتظر صورة بلا ملامح أو روحا بلا جسد ..

كانت إشارة المرور حمراء فوقف .. التفت بوجهه ناحية اليمين فشاهدها تجلس في سيارتها .. ابتسم ابتسامة مذنبة فلم يعرف هل رأتها أم تجاوزتها بنظراتها إلى الأفق .. أحس أن الشارع الأسفلت أمواج بحر عاصف يركض موجه في اضطراب يشبه اضطراب العواصف ..

مات وبعث مرات .. أمسك بالنار فوجد الثلج في قلبها لم ينصهر بعد ، ذاق حلاوة الفشل ومرارة النجاح ، ضحك من أعماق قلبه وانتهت ضحكاته بالنحيب ..

استدارت بسيارتها ومضت في اتجاه اليمين .. كانت إشارة المرور لم تزل حمراء .. راح يغوص في مكانه وسط رمال متحركة .. أضاءت الإشارة باللون الأخضر فغير اتجاهه وجاء يزورني ..

رروح کان یرتعش مثل عصفور انکسرت أجنحته ووقع ف الزیت المغلی .. حدثنی أنه یتعذب وراح یسألنی ماذا یفعل .. و تأملت فیه کل عذاب الشعراء و هم یحبون .. و لم أعرف ماذا أقول له أو کیف أخفف حزنه .

#### ن قيس .. تليفرن

كان قيس بن الملوح يعبر صحراء الملح والعطش حين دق جرس التليفون فجأة ، توقف قيس ورفع بيده سماعة الرمال فانسكبت الرمال من بين أصابعه واستمع إلى الصوت على الخط الآخر ، لا صوت هاك غير صوت النجوم وهي تندفع في مساراتها في الفضاء اللانهائي للمجرة .. كانت النحوم تتصور أنها حرة وكان قيس يتصور أنه حر ، ولكن ليلي وحدها كانت تعرف الحقيقة افقد سجنوها باستثناء صوتها ، وها هو ذا ينساب عميقا من أسلاك الرمال .. استمع قيس لاسمه وهي تردده وأحس أنه يولد ويموت من جديد ، كانت روح روحه تردد اسمه ، وإن تأكد له فيما بعد أنها لم تنطق باسمه أبدا لألها كانت تعرف أنه ينتظرها ، سألها قيس كيف حالك ؟ أجاله الصمت ، فأدرك أنه كان واهما وعاد يسير ، كان صوته معطرا بأعظم أحزان الكون نبلا وعذوبة .

بدأ يرسم وجهها فوق الرمال .. رسم وجه طفلة في العاشرة أو العشرين أو الثلاثين أو الألف ، لم يستطع أبدا أن يحدد عمرها وإن كان على يقين من عمر براءتها ..

كان قيس يتصور براءة كون مخلوق يتجه نحو خالقه زاحفا كطفل رضيع. وتصور نصاعة الجبال قبل أن تهبط فوقها الثلوج، ورعشة السحاب الكهربائية الأولى وهو يكتشف في نفسه القدرة على المطر، ودهشة المياه الأولى وهي تهوى مع الرياح ثم تصطدم بالبرد الموحش، ثم تصور براءة المياه حين تتحول إلى ثلج.

وتصور أحزانها في صقيعها الفاجع ووحدتها فوق الجبال ، انحنى الثلج على قمم الجبال في قبلة لم يرها سوى الله ، ستولد من هذه القبلة مع شمس الربيع القادم زهرة فرح وحيدة في منتصف جبهتها ، سيقتل العناد الغبي في جبهتها هذه الزهرة قبل أن تولد . جبهتها ضيقة تنحدر منتهية بحاجبين يشبهان صفين من أشجار الصندل ، أما الغابة البرية المغسولة في شعرها فما أكثر عدد العذاري اللاهيات فيها ، ولعل أشد العذاري لهوا وعبثا هذه الخصلة الشقية من شعرها ، فهي تداعب عينيها وتقف أمام كل عين قليلا ثم تتأرجح مع الهواء مرة هنا ومرة هناك ، الفرح الوحشى الصافي في جبهتها ،وعلى مسافة ملليمترات ترقد الأحزان النبيلة في عينيها ، تماما مثلما يلتصق الليل بجناح النهار أو يختبيء عصفور النهار في جناح الليل. صدرها مسك وعنبر ، وفمها لبان معطر ، وفي عينيها براءة غزال جبلي ، يتأمل غروب الشمس بدهشة لا تخلو من تحنان ..

عاد جرس التليفون يدق ، أدرك قيس أن التليفون الأول كان سرابا فلم يتوقف ، راح يسأل نفسه: لماذا يرى وجهها جميلا ، ولماذا يرى جمالها مرهبا كجيش بألوية ولماذا يتصور أن نشيد الإنشاد قيل عن عينيها رغم أنها ولدت بعده بألاف السنين ، ولكن أى قيمة للزمن في وجود الحلم ، لعلها كانت حلما لقائل النشيد مثلما هي حلم لأشعاره ، أحس قيس بالعطش فجلس قليلا وبكي ، بلل شفتيه بملح دموعه وعاد يسير نحو أول بيت من الشعر .



#### وجوليت وجوليت

عرض التليفزيون المصرى في برنامج أوسكار فيلم روميو وجولييت القديم .. وهو فيدم قديم أثار في الذهن ذكريات قديمة ، وذكرنا بالحب وأيامه وسنيسه ، كما ذكرنا الفيلم أننا نشيخ وسهرم ، لأن العشاق لا يتفرجون على فيلم لروميو وجولييت ، إنما يعيشون هذا الفيلم ويمثلونه في الحياة .. ولكس الدنيا برد ، وقد دخل الجن الأزرق تحت البطاطين هربا من الثلج .. وبالتالى م يعد أمام العشاق سوى مجال الفرجة على روميو القديم وهو يحب جولييت القديمة ..

إن روميو هذا كان مدهشا ..

ما هذا الشهد المصفى الذي ينحدر من فمه ..

وما هذه الجواهر التي تقولها جولييت ..

إن روميو يقول لجولييت : أقسم على حبنا بالقمر . لقد وجد روميو وقتا ينظر فيه إلى أعلى . وهناك رأى

القمر معلقا في السماء فأدخله طرفا في قصة الحب وأقسم به .. وهذا توريط للقمر .

ولكن ... ما هذا (الروقان) والصفاء؟. لاريد أن نحسد روميو .. ولكن انظر إلى رد جولييت الفصيح البديع: آه .. روميو لا تقسم على حبنا بالقمر .. هذا المخادع الذي يتغير كل ليلة .. ان الدفع القانوني والفقهي الذي أثارته جولييت معقول جدا أ. ولابد أن تأخذ به المحكمة وإلا اعتبرت ظالمة أ. ويفكر روميو طويلا ولا يهتدي لأى حل ألى ويسأل جولييت : بماذا أقسم إذن ؟ ..

إن ورطة روميو حقيقية ، وسؤاله لجولييت ليس تنطعا من تنطعات العشاق البلداء .. إنما هو سؤال رجل وقع في بئر من الحيرة .. لكن جولييت العاشقة لاتتردد في إجابته إلى سؤاله : أقسم بنفسك أيها النبيل .

كلام جميل انتعشنا له ونحن نتفرج على التليفزيون ، وأى رجل لا ينتعش إذا قالت له امرأته هذه الكلمة .. أليس هذا أفضل من أن تسمه بكلمة تدخل ضلوعه كالخنجر ..

ثم انظر ماذا قال روميو بعد دقائق لجولييت : أنت تعطرين الجو الذي تتنفسين فيه !!

کلام جمیل .. لم یقل لها : ( ابعدی وشك شویة لحسن بتتنفسی فی وشی ! ) أبدا .. كان رومیو فی حالة ( روقان ) كامل ..

السؤال الذي يثيره الفيلم .. أو الحسرة التي يغمدها الفيلم كالخنجر في ذكرياتنا: هل هناك حب بهذا (الروقان) والصفاء ؟ وهل كان شكسبير رجلا واحدا أم كان آلاف الرجال والنساء معا في حيز ضيق محدد يسمى شكسبير ؟ .. وهل روميو وجوليت قصة حقيقية أم حلم نحلم بتحقيقه ؟ .

# البعد الخامس

هناك ناس لهم بعدان ..

البعد الأفقى والبعد الرأسي . . طوله كذا وعرضه كذا . وهناك ناس لهم ثلاثة أبعاد ..

البعد الأفقى والبعد الرأسى وبعد ثالث هو العمق .. وقد أضاف أينشتين بعدا رابعا هو الزمن .. ولا بأس أن نضيف بعدا خامسا للإنسان هو الحب .. وبغير هذه الأبعاد الخمسة لايستطيع الإنسان أن يمارس وجوده كإنسان ، وكثيرا ما نرى في الدنيا قوما همهم صنع النقود ، أو لديهم مقدرة على بناء الثروات وتراكم رأس المال ، وهؤلاء يحظون باحترام الناس عادة ، ولكن هذا الاحترام لا يتحول إلى ود إلا إذا كان للإنسان أكثر من بعد .. فليست

ولقد كان قارون رجلا غنيا من أغنياء بنى إسرائيل، ورغم ثرائه المدهش كان رجلا لا يمكن احتماله أو الاستماع له أو اعتباره إنسانا .. كانت كنوز قارون توضع في حجرات وخزائن عديدة ، وكانت مغاتيح كنوزه-كما يجدثنا القرآن الكريم-

الثروة غير البعد الأفقى والبعد الرأسي وحدهما .. طوله في

البنك كذا وعرضه في الأطيان كيت ..

تعجز العصبة من الرجال عن حملها ، ورغم هذا الثراء كله فقد كان غروره الجاحد يصور له أن هذا الثراء قد أوتيه على علم .. أى أن عبقريته هي المسئول عن ثرائه ، ولقد ضل قارون لأنه كان رجلا له بعدان اثنان ..

لو توافر له البعد الثالث وهو العمق لأدرك أن المال فتنة ، وأن كثرته فتنة أكبر ، وأن ما يمنح المال للبشر هو إرادة الله لاعلم الإنسان ، ولو توافر لقارون البعد الرابع وهو الزمن لأدرك أن الإنسان إلى هلاك ، وأن أحدا لا يحمل معه ما ادخره من المال ، يولد الإنسان فقيرا عاريا ويعود إلى بطن الأرض فقيرا عاريا . لا يحمل معه سوى ما اكتسبه من الطيبات لا المال .. وما ادخره من الإيمان لا الذهب ..

ولو كان لقارون البعد الخامس وهو الحب، لما بغى أصلا على قوم موسى ، ولتغير موقفه الكلى من الحياة .. وقس على المال كل جاه أو عبقرية أو نبوغ أو تفرد أو امتياز .. لا قيمة لهذا كله بغير أبعاد الإنسان الخمسة ..

ولا يوفر هذه الأبعاد الخمسة سوى الإيمان بالله ابتداء .. يعرف المؤمن أن المال عارية مسترجعة ، وأن الجاه ظلَّ يتغير بدوران الأرض ، وامتداد الظل ثم انحساره ، ويعرف أن كل ما سوى طيبة القلب وعمل الصالحات إلى فناء ، ويعرف أن البلاء بالخير والشر فتنة .. ولا أحد يفرح بالفتنة من العقلاء .

## اذا تفعل ؟

لا تصمد الصرامة أمام العشق . تنهزم الصرامة ولكنها تتهاسك ، وينتصر العشق عليها ولكنه ينسحب من أمامها ، لأن العشق لا يواجه إلا ما هو كفء له كالعشق وهكذا انتصرت زيزى البدراوى على مديحة حمدى فى تمثيلية عدما تحب المرأة ، وانسحبت من أمامها فى نفس الوقت ، ووقف يوسف شعبان يواجه اختياره ، وانتهت التمثيلية هذه النهاية المفتوحة ، وهى نهاية أحسست منها أن المؤلف الذكى يريد أن يشركنا فى الحل . .

ما الحل الآن يا عزيزي يوسف شعبان ؟

أقول لك .. لقد لعبت دور رجل شجاع ، رجل تزوج المرأة التي يحبها بدلا من الوقوع في الحرام ، وقد عاقبتك مديحة حمدي على استقامتك ، ووقفت ضدك . كما أن أغلبية المجتمع سوف تقف ضدك مع مديحة حمدي .. هل تعرف لماذا ؟

لأن معظم الناس منافقون ، يرضيهم أن تتخذ عشيقة ، ولا يرضيهم أن تكون لك زوجة ثانية .

إننى أحدد لك مركزك بمنتهى الصراحة ؛ لكى تكون على بينة من أمرك ، إن جميع الأزواج الخائنين والتعساء يقفون ضدك ، يريدون أن تظل تعيسا مثلهم وتخون مثلهم ، وجميع الزوجات الصارمات يقفن ضدك . لأن نموذجك لو شاع فى المجتمع لهدد ذلك عروشهن . كما أن قانون الأحوال الشخصية الجديد يقف ضدك ، فهو يعتبر زواجك من امرأة ثانية إضرارا بالزوجة الأولى ، رغم أن القاعدة الشرعية تبيح الزواج من أكثر من زوجة بشرط العدل ..

رغم كل ذلك فإننى أقول لك : ولا يهمك .. إنك لم تخطىء حتى الآن ..

وسوف تواجه مجموعة من الاختيارات ، إذا كان يهمك رضا الله أكثر مما يهمك رضا المجتمع المنافق ، وإذا كنت تحسب حسابا لحياتك على الأرض وموتك وبعثك وحسابك .. وإذا عرفت أن الذي يحاسب يوم القيامة هو الله تعالى لا المجتمع ، وإذا أدركت أن قاضيك يوم القيامة هو الحق لا الأنظمة الأرضية أو القوانين الوضعية ..

إذا عرفت هذا كله فعليك أن تختار ، وسوف تجد مئات يقولون لك : لماذا ( دوشة ) الدماغ ، لماذا تزوجت المرأة الثانية ؟ ولماذا لم تكتف بحبها في السر ؟.. وستسمع من زوجتك الأولى قولها لك : أنا أو هي .. وهؤلاء جميعا ينظرون إلى التقاليد الاجتماعية والأعراف الفاسدة أو الأنانية الشخصية ، كا تنظر زوجتك إلى كبريائها كامرأة ..

ابحت عن زيزى البدراوى ( الزوجة المحبة ) وقل لمديحة حمدى ( الزوجة الصارمة ) : إن قانون الله أولى بالاتباع من قانون لأبانية الشخصية أو كبرياء المرأة أو أى قانون يحابى مروجة الأولى .. إذا رصيت فأمسكها وإن رفصت فسرحها ، ويبك أن تشترى رضا انحتمع بعضب الله تعالى .. همكت إلى فعلت ذلك .



## عندما تحب المرأة

شاهدت فى التليفزيون تمثيلية « عندما تحب المرأة » .. وهى تمثيلية يدور موضوعها الأساسى حول حيرة رجل بين امرأة يحبها وامرأة تزوج منها تحت ضغط عائلته ..

لعب يوسف شعبان دور الزوج والمحب ..ولعبت زيزى البدراوى دور الحبيبة ، والزوجة الثانية فيما بعد ، ولعبت مديحة حمدى دور الزوجة الأولى ..

وقد اختار الرجل أن يتزوج حبيبته الأولى بعد زواجه ، واستأجر لها بيتا وعاش بين زوجتيه .. ثم تداعت الأحداث وعرفت مديحة حمدى أنه على علاقة بامرأة أخرى ، وبدأت في مراقبته حتى اهتدت إلى مكان شقته الجديدة ، وضربت الجرس ودخلت ثائرة وراحت تصرخ في وجهه وتوجه إليه التهم حتى اضطر أن يعلن لها أن هذه المرأة زوجته .. وبهذا الإعلان تصل الأحداث إلى ذروتها وتتداعى الأحداث في النهاية فإذا بالزوجتين تهجرانه ، زيزى البدراوى تهجره لأنه يتعذب فإذا بالزوجتين تهجرانه ، زيزى البدراوى تهجره لأنه يتعذب تهجره لأنه ارتكب جريمة في حقها وهى الزواج من امرأة أخرى وعليه أن يختار بين المرأتين ..

وقد وضعت مديحة حمدى الموضوع على ( بلاطة ) حين قالت له إن عليه : إن يختار واحدة منهما .

وترك المؤلف التمثيلية عند هذا الحد .. وبدت لى النهاية المفتوحة مثل استفتاء عام لمشكلة رجل تزوج من امرأتين ، و لم يحسم أمره بعد هذا التهديد على اختيار معين .

وقبل أن أدلى برأيي في هذا الموضوع ، أريد أن أقول كلمة عن أداء الممثلين وجهد المخرج محمد أباظة .

بذل المخرج جهدا طيبا لا يعيبه سوى بطء الإيقاع الشديد سواء في حركة الكاميرا أو حركة الممثلين ، أو طريقة نطقهم لعبارات الحوار ، وهو بطء كاد يزهق أرواحنا في بعض الأحيان ، كما أن استخدام المخرج للموسيقا التصويرية جاء مبالغا فيه بعض الشيء ، وإن كان هدفه النهائي أن يصور الجو النفسي العام ، ويستعين له بالموسيقا وهذا الأسلوب قد هجر تقريبا في المسلسلات التليفزيونية الحديثة ، ولولا المغالاة فيه لاكتمل العمل، ومهما يكن من أمر فقد كان جهد المخرج الفسي واضحا .. أما يوسف شعبان فقد نضج منذ فترة طويلة ، وصار أداؤه مقنعا بحق ولقد نجح في أن يجذب تعاطفنا معه طوال الوقت خلال أدائه لدور الرجل الممزق بين واجبه تجاه الزوجة الأولى وحبه تجاه الزوجة الثانية ، أما مديحة حمدي وزيزي البدراوي فقد قدمتا بنجاح طيب نموذجين لامرأتين: الزوجة الصارمة (مديحة حمدي) والزوجة العاشقة (زيزي البدراوي)



قال صديقي لخطيبته : إنني أحبك ، فلماذا أقترب منك وتبتعدين ؟

قالت: لا أعرف ؟

قال : أنت تبتعدين عنى إذن .

قالت : لا أبتعد عنك ولا أستطيع الاقتراب منك في نفس الوقت .. بيننا حاجز لا أستطيع اختراقه .

قال: حاجز ۱۹۰۰

قالت : شيء يشبه الحاجز ..

قال : ما هذا الشيء ؟

قالت: لا أعرف .. أحيانا يخيل إلى أنك بليد .. أو فيك بلادة .. ضحك بسرور في البداية ، ثم تحولت ضحكته إلى الصمت المخنوق .

قال دهشا: أنا بليد ؟.. يمكن اتهامي بألاف الأشياء، يمكن اتهامي بالخنون أو الوقاحة أو الكبرياء، لكن البلادة ... أنت لا تعرفين عقلي ..

قالت : لا أتحدث عن عقلك ، ولكنى أقصد إحساسي بك ..

قال: أنا بليد ؟ ..

قالت: نعم .

قال : هذه إهانة ، وسوف أدعوك للمبارزة أو أنسحب وأفسخ الخطبة .

قالت: أعرف أنك شديد الحساسية وفيك جنون جميل وتوهج، ولكن يخيل إلى أحيانا أنك بذلت جهدا هائلا لقتل الأمير النائم داخلك، كل إنسان فينا ينام داخله أمير رائع، وأحيانا يوقظ الإنسان هذا الأمير، وأحيانا يقتله أو يخدره... هل فهمت ماأريد قوله لك؟..

صمت قليلا وراح يفكر فيما قالته ، أراد أن يقول لها إنه كان صادقا فاعتبره الناس مجنونا فتعلم الكذب ، وكان بريئا فاعتبره الناس أبله فتعلم الخبث ، وكان متوهجا فاتهمه الناس بالتهور ، فتعلم البرودة ، وكان يحس بالدهشة أمام كل ما هو معند فاتهمه الناس بالحمق فتعلم البلادة ، يوما بعد يوم راح يبنى الأمير النائم داخله سورا راحت حجارته ترتفع حتى اختنق الضوء وضاع الأمير في الظلام .. وحين مات الأمير داخله لم يعد هناك ما يهجه ، انتزعوا منه بهجة الأشياء وتركوه بليدا ، رفع رأسه بعد لحظات ، وقال لخطيبته : معك حق ! ، لقد أصبحت ( بليدا ) و( قالت : الحمد لله .. ) أنك اعترفت .. قيل مدى التعاسة لو كان الأمير النائم داخلك لم يمت ، ووقعنا في الحب !!

قال: لا داعى لكثرة الكلام .. هل نفسخ الخطبة ؟ .. قالت: بل نعجل بالزواج ، فأفضل الأزواج الصنف البليد المستقر.

### في ضروء الشموع

أحيانا أكتب في ضوء الشموع حين ينطفيء النور وكثيرا ما يفعل، وقد اعتدت الكتابة في هذا الضوء المهتز المتراقص الذي يلقى ظلاله على الحيطان، فيخيل إلى أن الأفكار تتواثب حولى كالأشباح وتدب فيها الحياة .. انطفأ النور، فجلست أمام شمعة ضخمة تلقى ضوءها على صينية من النحاس معلقة على الحائط، كان وهج النحاس غريبا، وولد في رأسي سؤال مفاجيء: كيف يشع ما لا إشعاع له ؟ .. وكيف يضيء ما لا نور له ... ؟

إن معظم العباقرة وذوى الحساسيات في الأرض أحبوا نساء غبيات المشاعر ، وتحطمت قلوب هؤلاء العباقرة ، وخرجت لنا روائع الأدب والفن والموسيقا من قلوب تنزف ..

كان تشايكوفسكى يتعذب عذابا هائلا ، وحبيبته نائمة تشخر ، وكان تشيخوف يسهر الليل كله والصواريخ الملونة تملأ روحه ، بينها حبيبته في برودة رخام الأضرحة ..

ما هذا ؟ .. كيف يشع ما لا إشعاع له ... ؟

كيف تنام امرأة على جنب واحد ، ويتقلب على نار الجنون العبقرى العاشق لهذه المرأة ؟ .. أتكون هذه التجارب مقصودة ومتعمدة وتضعها الحياة في طريقهم ليتعذب هؤلاء العباقرة ، وتنصهر أرواحهم وتخرج منها روائع النغم أو عذوبة الكلمات أو سحر الألوان ... ؟

ما هذا ؟ .. كيف يضيء مالا نور له ... ؟ كيف تصعق امرأة إحساسها ضعيف أو بليد حساسية عبقرى فيبدع سيمفونياته أو رواياته أو لوحاته أو أشعاره ... ؟ كيف تضغط من لا تتاً لم على زناد الألم فيذوب أحد الرجال ألما وهي لا تحس ... ؟

كيف تشع البلادة مزيدا من الحساسية ؟ .. وكيف تضيء ظلمة الروح روح كائن آخر ... ؟
أى إعجاز الله للديع السموات والأرض! .. وأى تركيبة عجيبة للحياة والأحياء ...!

قرأت كتابا عن عذابات الفنانين ، وقصص حبهم ، وأدهشني أن أحدا فيهم لم يعش قصة حب سعيدة ، فكيف يولد الفن – وهو شيء يسعد الناس – من أرض الشقاء والمعاناة ... ؟

مازال النور مطفأ ، والشمعة تبكى الآن ، ولكن بلا صوت ، لم أعرف هل هى صادقة أم تبكى من حرارة النار ؟ . . لم أعرف هل تتألم الشمعة أم تبكى لأنها منفعلة فقط . . ؟!

لكن عذاب النحاس المتوهج كان ينبيء عن ألم بطيء ولكنه قاهر ..

وأضىء النور فجأة فقفزت الأشياء من الظلمة ورسخت بثقلها على نفسى فهربت منى الفكرة .. حاولت إمساكها في الضوء ، ولكنها أفلتت مثل قطة شقية .





## لغة الصمت

تعرف الكرة الأرضية مئات اللغات ، ولسوف تعنر فى البلد الواحد على أكثر من لغة ، بل إن اللغة الواحدة تعرف لهجات مختلفة تتراوح بين لهجات أهل الشمال وأهل الجنوب ، حتى ليصعب على هؤلاء فهم أبناء جنسهم ..

واللغة كائن حى ، يولد ويتطور ويموت ، ولقد ماتت لغات كثيرة بعد أن عاشت فترة على الأرض ، اللغة الوحيدة التي نجت من التطور المفضى إلى الموت هي لغة الصمت .

بل إن لغة الصمت تصلح للأحياء وتصلح للموتى .. وأجمل ما فى لغة الصمت أنها تولد فلا تعرف أنها ولدت إلا بعد وقت ، وهى تعيش فلا يدركها تغيير ولا تطور ، وهى لا تموت كما تموت لغات الكلام .

ويعرف العشاق لغة الصمت مثلما يعرفها الصوفية ، هؤلاء عشاق مثل أولئك ، يختلف موضوع الحب هنا وهناك ، ولكن لغة التعبير في الذرا العالية واحدة هي الصمت .

سئل أحد الصوفية : لماذا لا تتكلم ؟

قال بعد لحظة صمت : ..... إن تكلمت احترقت .. رغم غموض الكلمة تبدو حقيقية .. ألا تحس أحيانا أن هناك مواقف تبدو فيها الكلمات مثل اجتراء على جلال الموقف أو قداسته ؟ .. سوف أسألك سؤالا آخر .. حين تفيض المشاعر

وتنمحى المسافات ويدنو المجرة البعيد من طرفها القريب ، ويتحول الكون كله إلى نغمة منسجمة واحدة .. ؟ ماذا تفعل عندئذ ؟ .. هل تتكلم أم تكتفى بالبكاء .. ؟

ألا تحس أن الدموع هنا هي أبلغ تعبير يصدر من لغة الصمت ؟

ألا تشعر بأن اللغة حين تنصهر وتذوب تتحول إلى الدموع الصامتة ؟

كيف لا يكون للصمت لغة ؟ ..

أحيانا يقف الإنسان بين يدى الله في الصلاة ويتعبد ، وأحيانا يقرأ أدعية مأثورة وجميلة ، ولكن هناك أحيانا أخرى تحس فيها أن أى كلمات تقولها لله لا تصلح للتعبير عن مشاعرك .. ولا تستطيع أن تصور عمق إحساسك بالحب حبا ينبغى لجلال وجهه ويليق بعظيم سلطانه .. ألا تبكى عندئذ .. ؟

أليس البكاء عندئذ لغة ؟ ألا تظن أن الله تبارك وتعالى يترجم بكاءك إلى لغة لها مفرداتها وكلماتها وقواعدها ويسجلها سبحانه لك ..

كيف لا تصدق أن البكاء وهو صمت ذائب لغة من أرفع اللغات وأعظمها قبولا عند الله ؟ ألم تسمع قول رسول الله عليا الله عنه الله ، عين بكت من خشية الله ، وعين باتت تحرس في سبيل الله ؟» .

لاحظ صمت البكاء وصمت الحراسة .

## عصرنا

نحن أبناء عصر غريب ..

إن الابتسامة الجميلة التي يضعها عصرنا على وجهه ليست ابتسامة ، وإنما هي قناع من أقنعة المسرح ..

إن عصرنا يتحدث عن الأخلاق وفضائل الزهد في المال ، في نفس الوقت الذي يكشف فيه تيار الحياة عن احترام المال والتغاضي عن الأخلاق ..

ولقد تحولنا من تقدير الصفات المعنوية كالرجولة والمسئولية والعلم واحترام المبادى، تحولنا من هذا كله إلى . سؤال يقول: كم جنبها معك؟. أقل لك كم تساوى . .

باختصار .. صار تقييم الناس يتم عن طريق حساباتهم في البوك .. وقد وقع هذا التغيير لعوامل عديدة ..

من بين هذه العوامل نشوء مهن جديدة ومصادر جديدة للثروات وتغير النظام القديم للمجتمع ..

وقديما كانت ملكية الأرض والعقارات تأتى في مقدمة أسباب الثراء ، ثم وقع تحول في العالم كله ، وكان هذا التحول يشبه الزلزال ، وحمل الزلزال بعض من كانوا في القاع إلى القمة ، وبعض من كانوا في القمة إلى القاع ..

والأيام دول ، ولا شيء يبقى على حاله ، وهذا كله مفهوم ومعروف ، ولكن الأمر الجديد أننا نعيش وسط عصر يغلو في عبادة المال إلى الحد الذي يجعلها قيمة عليا من قيم الحياة .

قيمة تسبق الأمانة أو الشرف أو أى صفة معنوية أخرى ... ووسط حمى الاستهلاك والأنماط الجديدة له ، لم يعد تقييم الناس يتم وفقا لما يعرفونه أو يحسونه ، إنما صار يتم وفقا لما يملكونه من أرصدة ..

وهذا الخلل هو المسئول عن تدهور الحياة .. والمعروف أن الطبقات الجديدة الغنية تفرض عادة ذوقها على الحياة ، كما تفرض قيمها ..

ولما كانت هذه الطبقات تفتقر إلى كثير من القيم والمشاعر ، فقد فرضوا فنونهم الرديثة وأذواقهم الفجة على المجتمع ..

ومن هنا صارت مصيبة المجتمع مزدوجة .. فهو من ناحية الآداب ناحية الآداب والفنون يتعرض لطوفان لاذوق فيه ولا مشاعر .

وحين تفقد الحضارة قيمها المعنوية يكون هذا إيذانا بانتهائها ... وفي التاريخ آلاف الدلائل على ما نقول ..

لقد انتهت حضارة مصر القديمة حين صار ثور الرجل الظالم الذي يقدمه كقربان أهم من كلمة الرجل الصادق.

# حواس خارقة

يحدثنا آلن ديفو في كتابه «حواس خارقة » أن كثيرا من غرائب أفعال الحيوان يرجع إلى الحدة الزائدة في إحساسه المرهف .. والإنسان وإن كان قد أوتى مواهب عقلية مختلفة ، إلا أن هناك طائفة من المدركات يفوقنا الحيوان فيها بفضل ما لديه من حواس مرهفة دقيقة ، وبفضل قدرته على أن يحس الأشياء .

إن الطائر المسمى بأبى الحناء يقف أحيانا ساكنا لا حراك به بين الحين والحين ، ويميل برأسه جانبا كأنه يدقق النظر فى الأرض ، بيد أن علماء الطير وجدوا أنه يفعل ذلك لأنه يصغى ويتسمع لهذا الصوت الدقيق الذي تحدثه الدودة وهي تخشخش متحركة في مساربها ، ثم ينقض عليها مهنديا بالصوت لا بالرؤية ..

أما الكلاب فقد أوتيت حاسة سمع عجيبة ، كا ثبت بالاختبار ، فقد وجد العلماء ان الكلب يستطيع أن يسمع طقطقة الساعة أحسن سمع وهو على بعد أربعين قدما ، في حين أن الرجل الحاد السمع يسمعها بشق النفس من بعد أربعة أقدام ، ومعنى هذا أن الكلاب تعيش في عالم تبلغ فيه قوة الصوت عشرة أضعاف ما نسمعه نحن .

وقد أدرك علماء التاريخ الطبيعى ورجال الغابات ان الحيوانات تستطيع أن تشعر بالأشياء وتحس بها بأساليب يصعب علينا تصورها ..

وحسبنا القدر الذي بلغه علمنا بالإحساسات الخارقة في عالم الطبيعة . وقد وجد العلماء ان في السمك خطا ممتدا على كلا جنبيه ، وفي هذا الخط اعضاء بالغة الدقة لا تراها عين ، وهي التي يعرف بها السمك مقدار ضغط الماء ، وتنطلق صغار الأسماك سابحة في ظلمة الماء وتياره دون أن تصطدم بالصخور ، لأنها تشعر بالصخور من خلال الأجهزة الدقيقة التي زودها بها الله ..

أما النحل حين ينطلق ساعيا إلى رزقه بين الزهور ، فأكبر ما يهتدى به فى طريقه هو الأشعة فوق البنفسجية التى يخرج تبينها على طاقة الإنسان جملة من بين ألوان الطيف ..

وهناك حيوان لو نزعت عينيه فإنه يبقى شديد الإحساس بالنور، فهو يرى بجسده كله .. حتى ليجد للظل مساعلى بدنه ..

يقول الله تعالى: ﴿ قالت نملة يَأْيَهَا النمل ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون ﴾ إن النملة تستخدم في حديثها كلمة « يشعرون » وهكذا أشار القرآن إلى المعجزة التي يكتشف العلماء طرفا منها كل يوم.

# دموع اليتيم

يفقد الإنسان صفة جديدة هي اليتم ، واليتم منبع لأحزان لا نهاية الإنسان صفة جديدة هي اليتم ، واليتم منبع لأحزان لا نهاية لشواطئها ، ومن المدهش أن الله تبارك وتعالى اختار كثيرا من سادة البشرية من بين اليتامي ، فقد موسى عليه السلام والده ، وولد عيسى عليه السلام بغير أب ، وجاء خاتم النبيين عيله يتيم الأب ، ثم ماتت أمه وهو في الخامسة من عمره ، ولم تكن عض مصادفة أن الله تعالى يختار كثيرا من أنبيائه من بين اليتامي ، لأن اليتم بحكم صلته بالأحزان يكون أقدر على حمل أحزان البشر ، وهو بحكم تكوينه تصير الرقة الحزينة جزءا مس كيانه ..

وقد ربط الله تعالى بين الحوف الغربزى على الأبناء والتقوى .. قال تعالى : ﴿ وليخش الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا ﴾ .

ثم حذر الخالق الذين يأكلون أموال اليتامي بسوء العاقبة ، قال عز وجل ﴿ إِنْ الذين يأكلون أموال اليتامي ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا ﴾ .

وأمر الله تعالى أتباع دينه بإحسان معاملة اليتيم، واستخدم النص القرآني تعبير القهر في قوله تعالى : ﴿ وأما اليتيم فلا تقهر ﴾ ، والأصل أن اليتيم مقهور ، ومن ثم وجب على المؤمنين اتقاء قهر من هو مقهور أصلا ..

وقد روى عن رسول الله عليه قوله: ﴿ أَنَا وَكَافِلِ النَّهِ عَلَيْكُمُ قُولُهُ : ﴿ أَنَا وَكَافِلِ النَّهِ عَلَى في الجنة هكذا ﴾ وضم إصبعه الوسطى والسبابة ..

وقد وعد الرسول من يسعد اليتيم برضا الرحمن ومثوبته .

والأصل أن الرحمة حين تشيع بين أفراد المجتمع يكون ذلك دليلا على صلاح المجتمع فإذا قست القلوب وتحجرت فسد النسيج الحيوى للمجتمع وناء الناس جميعا تحت إحساس قاهر بالضيق والبؤس الغامضين ..

لننظر حولنا فى اليتامى الذين تمتلىء الحياة بهم ، وليحاول كل واحد فينا أن يرسم ابتسامة على وجه يتيم .. أو يمسح دمعة من وجهه ..

من يدرى ؟ .. لعل هذا يكون إيذانا برحمة الله للكل .

# هدف الفن

جرت العادة في المسارح المحترمة ، على التزام الممثلين بالنص ، ولا يعنى الالتزام بالنص تقييد حرية الممثل ، فإن أمامه في قماشة النص دائما مجالا واسعا للإبداع والتعبير وتلوين الأداء والتحكم في الحركة . وأحيانا يتبادل ممثلان شهيران دورين مختلفين .. في مسرحية « الشرف الإلهى أو توماس بيكيت » للمؤلف الفرنسي جان أنوى كان هناك ممثل يلعب دور الملك وممثل يلعب دور الملك وممثل يلعب دور كبير الأساقفة ، وكان الاثنان يتبادلان دوريهما على المسرح ، أحدهما يلعب دور الملك اليوم ، ويلعب غدا دور رئيس الأساقفة . وكانا يبدعان في الدورين معا ..

ليس هناك إذن قيود على حركة الممثل على المسرح، ما دام ملتزما بالدور الذي يؤديه ..

ظاهرة تصرف الممثلين في النص لا تحدث إلا في المسرحيات الكوميدية عادة ، فقد جرى العرف الجديد على اشتراك الممثلين في النص ، عن طريق التأثيرات التي تنبع من الموقف على خشبة المسرح ، وخطر هذا الأسلوب أنه يجر بعض الممثلين إلى الإيماءات الحسية التي قد تضحك الجمهور ، ولكنها تخرج بالعمل الفني من مجال الرقى إلى مجال الهبوط ..

ولنسأل الآن ما وظيفة الفن أو مهمة الفنان ؟ . يحدثنا أرسطو أن هدف المسرح هو التطهير ، بمعنى أن على الفنان أن يحدث تأثيرا معينا في جمهوره ، بحيث يطهره من مشاعر القسوة والشر ، وهذا يعنى أن الفنان مصلح اجتماعي ، يستوى هنا أن يعي الفنان ذلك أو لا يدركه ، وهذا يصدق على أدوار الخير وأدوار الشر معا ..

حين نشاهد شخصية شريرة على المسرح أو شخصية فاسدة ، فإن المطلوب من ممثل هذه الشخصية أن يثير في نفوسنا مشاعر النفور تجاهها ، وكلما أفلح الممثل في ذلك كان أداؤه أعظم .

ولو عدنا بذاكرتنا إلى مدرسة المشاغبين ، وتذكرنا سعيد صالح في دوره الذي أداه بشكل مقنع ،وحين كنا نضحك كنا نضحك على خيبة هذا التلميذ المهرج ، الذي لا يعرف ماذا يقول لزملائه الفاسدين .

وكان هذا الضحك يطهرنا ويوقفنا ضد الفساد والخيبة ..

لم نكن نضحك من سعيد صالح لأننا معجبون بخيبته ، أو لأننا نرى فيه مثلا أعلى في التلاميذ . كان العكس هو الصحيح .

هدف الفن النهائي هو التطهير ، حتى لو كان الممثل يلعب دور شخصية فاسدة ، والممثل في النهاية مصلح يلعب دوره من أجل الرقى بالمجتمع .. وعليه دائما أن يذكر هذه الحقيقة .. وإهدار هذه الحقيقة يعنى ضياع صورة الفنان وهدف الفن .

#### يد الصداقة

تفضل المرأة الحب على الصداقة .. أما الرجل فيميل للصداقة أكثر مما يميل للحب .. والصداقة معنى أوسع من الحب .. وهي تتضمن شعور يصل في بعض الأحيان إلى مرتبة الحب أو يزيد أحيانا عليه ..

وفى الصداقة حكمة يفتقر إليها الحب .. كما أن فيها استمرارا لا يتأثر بميل المشاعر نحو أطراف أخرى .

كما أن نسيجها يحمل قدرا من الحرية لا يتوافر عادة فى الحب .. وتسير الصداقة والحب جنبا إلى جنب فى الحياة ، أحيانا تتشابه الملامح والثياب ولكن تعبير العينين يختلف ..

في الحب تعبر العينان عن الرغبة في الاستحواذ .. أما في الصداقة فتعكس العينان تعبيرا عن المشاركة .

والاستحواذ سهل.

لايحتاج الشعور إلى الاستحواذ أو الملكية إلى تدريب أو معاناة

أما المشاركة فتحتاج دائما إلى عناء وتدريب ، وقد يحس الإنسان أنه يشارك غيره في الآراء والمشاعر وهو في الحقيقة يريد من الغير أن يشاركه في الآراء والمشاعر .

وهذه نقطة دقيقة .

أحيانا يحس الإنسان أنه يريد أن يشارك عيره بينها هو في الحقيقة يبحث عن مرآة يرى فيها صورة لأفكاره ومشاعره . وهناك فرق بين رؤية آرائي الخاصة في مرايا الآخرين والاشتراك مع الآخرين في آرائهم الخاصة بهدف الوصول إلى اقتناعات جديدة أو رأى جديد ..

وهذا هو الفرق بين النضج والأنانية أو هو الفرق بين الصداقة والحب ؟ .

ق الحب أنانية لا يمكن إنكارها .. وفي الصداقة نضج لايمكن إغفاله .. والسؤال المطروح هما .. هل يمكن تطعيم الحب ببعض الصداقة دون أن تفسد طبيعته الخاصة ، يبدو أن الجواب هنا صعب .

لو كان قيس بن الملوح مثلا صديقا لليلي العامرية لأدركه الفهم أكثر مما أدركه الحزن ، ولاستقامت حياته على حساب نبوغه في الشعر ، ولعاش الرحل حياة سوية معقولة و لم يترك لنا ما تركه من شعر ينبع من جنونه .

لقد اختار الشاعر المحنون أن يظل على الحب ، رفض يد الصداقة الممدودة له .. وآثر أن يتعذب وحده وصنع لنا من عذابه تراثا من الأدب الجميل ..

ليس السؤال هنا : هل كان أعقل أم أعظم جنونا ؟ .. إن جواب قيس : إنه كان أصدق .



ألقت دودة القز تحية المساء على رفيقاتها من دود القز ثم دخلت غرفتها الخاصة في العلبة الكرتون التي كانت أصلا صندوقا للأحذية ، بعدها بدأت تفرز من فمها الحرير .. كانت دودة القز صديقتي وكنت طفلا ، ولم أعرف هل كانت تتألم أم كانت سعيدة ، سألتها: هل تتألمين حين تصنعين شرنقة الحرير ؟..

قالت: اصمت .. إننى أحلم ، ثلث حياتى للحلم وثلثها للواقع والثلث الأخير أقضيه في سهوم .. لم أفهم ما قالته ولكننى أحببتها أكثر ..

عدت أسألها: ما إحساسك وأنت تصنعين شرنقة

الحرير ؟

قالت: اسكت .. إننى انتظر شيئا غامضا مجهولا ، وأحلم بشيء ما .. لست أعرف حقيقته ولكننى أحلم . تركت دودة القز حتى صنعت شرنقتها واختفت داخلها عاما . كان هذا يعنى أن دودة القز قد ماتت بالنسبة إلى ، بكيتها كثيرا .. ثم جاء يوم وانفتحت الشرنقة وخرجت فراشة بدلا من دودة القز .. سألت الفراشة : من أنت ؟.

قالت: أنا صديقتك دودة القز ..

قلت لها: لم تكن دودة القز تملك أجنحة. قالت الفراشة: لاتكن طفلا .. أنا صديقتك القديمة .. لكننى وقعت في الحب .. صارت لى أجنحة وصرت قادرة على الطيران ..

طارت الفراشة .. جريت نحوها أسألها: إلى أين تذهبين ؟ .. قالت وهي تبتعد . لا أعرف .. إنني أطير وهذا يكفى ..

اندفعت الفراشة نحو الشمس .. وقعت في حب الشمس ، كانت دودة القز تحب الأطفال ولكن الفراشات تحب الشمس ، الأطفال أعداؤها الذين يصطادونها ثم يثبتونها بالدبابيس في العلب الزجاجية ، طارت الفراشة نحو الشمس وافتربت الشمس منها .. كانت الشمس تحلم بأرض تغذيها بالطاقة ، وكانت الفراشة تحلم بالرمز والمطلق .. دخلت الفراشة في قلب الشمس فاشتعلت ..

من يومها تعلمت الفراشات أن تهوى نحو النار ظنا منها أنها الشمس ..

قال العابد للوردة .. حدثينا عن الله أيتها الأخت .. عندئذ تبسمت الوردة وفاح عطرها ..

سئلت الفراشة نفس السؤال فلم تقل شيئا ، احترقت من العشق وكان حديثها البليغ ألسنة نار صامتة ..

وهكذا تعبر المخلوقات عن حبها لله بأريج الصمت أو اشتعال الأجنحة .



كان الطوفان يجرى مغترا بقوته مزدهيا بها حتى وصل إلى مشارف صحراء واسعة .. وقف الطوفان يرمق الصحراء بعيونه المائية الواسعة .. لم تكد الصحراء تحس بقرب الطوفان منها حتى بدأ الحوار بينهما ... قالت الصحراء للطوفان : إننى أحلم بك قبل أن أراك .. وأتخيلك قبل أن تولد ..

لم يعرف الطوفان ماذا يقول .. وقع فى أسر الدهشة .. وعادت الصحراء تقول : إننى أحبك حبا جارفا لا استطيع التحكم فيه أو فى نفسى ، إننى أحس أننى أتلاشى أمامك .. أذوب .. من الأفضل لى أن أبتعد ..

قال الطوفان للصحراء: ماذا علينا لو جربنا الذوبان مرة ؟ ..

قالت الصحراء: أريد أن أضع رأسى على صدرك .. قال الطوفان وهو يتحرك نحو الصحراء: أنت تضعين رأسك على صدرى .

سألت الصحراء: هل خيالنا جنون ؟ .. قال الطوفان: هذا الجنون هو عين العقل. سألت الصحراء: ألن يحس الطوفان بالسأم من الصحراء. فيبحث يوما عن حقل أخضر يفيض عليه أو جبال شاهقة يفيض تحتها ؟ ..

قال الطوفان: ليس للطوفان إرادة ليختار أو يبحث .. الطوفان مسير لا مخير .. تجريه يد القدرة الإلهية ، قالت الصحراء: أنت أكبر من خيالي ، من رغبتي، من الصورة التي رسمها لى العطش للظمأ قبل ذلك .. إنني حائفة .. مذعورة وخائفة .. يحتويني شعور بالأضداد .. بالسعادة والشقاء .. بالخوف والفرح كأنني أشرب كوبا من العسل المحلي بالمر .. أريد أن أموت الآن .. لكي احتفظ بحبك في هذه الدرجة المشتعلة ..

قال الطوفان: إننى أشتعل .. يا إلهى .. ماهذا الكلام الفارغ .. كيف يشتعل الطوفان ؟ .. أحس الطوفان بالخوف ولكن وقع في فنخ الصحراء .. صدق كلماتها الحلوة .. وانداحت مياهه نحو الصحراء ..

قال الطوفان لنفسه : سوف أغرق الصحراء حتى تست فيها الخضرة ، لم تقل الصحراء شيئا ..

تفرقت مياه الطوفان على الصحراء .. ومرت ألف سعة .. في الأعوام الثلاثين الأولى جفت مياه الطوفان ..

فقد نفسه .

وبقيت الصحراء على جفافها القاسي بعد أن رطبت جبينها ببعض المياه .

## من الراكب ومن الماشي ؟

شاهد أعرابي وهو على راحلته في طريقه إلى الحج .. الصوفي إبراهيم بن أدهم سائرا على قدميه ، فقال له : الشقة بعيدة وأنت رجل ضعيف ..

قال إبراهيم بن أدهم : عندى مراكب كثيرة لاتراها .. قال الرجل : أين هي ؟

قال الصوفي: منها الرضا بقضاء الله ، والصبر على بلائه ، وشكره على تعمائه .

قال الرجل: سر على بركة الله ، فأنت الراكب وأنا الماشي .

أحيانا تطفو هذه القصة لذهنى حين يلمع بريق الذهب على الأرض جوار تراب الرضا بالمقسوم ، أو حين تمرق سيارة فارهة تتصاعد منها الموسيقا جوار رجل وضع جبهته على الأرض وانخرط في صلاة عميقة .. أو حين يقع حوار بين رجل أعطاه الله كل شيء باستثناء الهدى ، ورجل آخر سلبته الدنيا كل شيء وأعطاه الله تقواه ..

وقديما كان كفار مكة من أصحاب القلوب الصخرية ، يسخرون من المؤمنين حين يتحدثون عن الجنة ، ويتصورون أن سعيد الدنيا سعيد الآخرة ، وأن الأغنياء على الأرض حين يبعثون ( مع التسليم بأن هناك بعثا ) سوف يجدون خدمهم وحشمهم وأموالهم فى انتظارهم فى الآخرة .. وأن فقراء الدنيا هم فقراء الآخرة ..

وكانت هذه الفكرة التي يتداولها الملاحدة تصور لهم أن الراكب في الدنيا سيركب في الآخرة ، وأن الماشي فيها سيمشي هناك ..

وليس هناك تصور أسخف من تصور الكافرين السابق .. فالدنيا دار ابتلاء وامتحان ، أو فلنقل إنها أوراق الأسئلة التي يجيب عنها الناس ، ولا علاقة للخاتم الذهبي في أصبع البليد بالهراء الذي يكتبه في ورقة الإجابة ، كما أن الأصابع النحيلة الجائعة يمكن أن تكتب الإجابة الصحيحة .. وما أكثر الراكبين في الدنيا وغدا يصبحون من أهل المشي مسافات طويلة في الآخرة ، وما أكثر الماشين في الدنيا وهم أهل الركوب في الآخرة .

والمقلب الحقيقي الذي سيفاجيء الناس حين يبعثون أن المتعة في الدنيا كانت قصيرة ، ولا تستحق هذا الكم الهائل الذي بذل فيها من الظلم والجرائم .. وأكثر البشر عمرا لا لا نادرا ، فأى قيمة لمائة سنة من المتعة مقابل ملايين السنين من العذاب والندم ؟ !.. وأى حمق أن يظلم الإنسان نفسه ليستمتع أياما ويواجه الهول أجيالا بلا نهاية ؟ !..

لكن ماذا تفيد الكلمات في صخور القلوب المصرة على الخطيئة .. إن أسلوب النار أفضل في التعامل معها .

## ألف لماذا ولماذا ؟

مشكلة هذا العالم أنه فقد قدرته على الدهشة ، فقد قدرته على أن يشعر برقة الأشياء وجمالها ، فقد قدرته على النظر حوله والإحساس بغرابة الخلق والمخلوقات وإبداع الخالق ، م يعد في استطاعته أن ينظر ويفاجأ بوجود شيء ما ، ويبدأ في التساؤل عنه . مشكلة الناس من حولنا أنه ما من شيء عاد يثير فضولهم أو خيالهم ، لم يعد بزوغ الشمس وسط سماء يشير فضولهم أو خيالهم ، لم يعد بزوغ الشمس وسط سماء صافية يفجر في قلوبنا الإحساس بالتفاؤل ، ولم يعد غروبها يملأ أرواحنا بنفس الإحساس القديم بالحزن الصافي وهذه الأشجال الفادئة لأن عصفورا في مكان ما قد انكسر جناحه ، فلم يعد قادرا على الطيران وبذلك نقص عدد المحلقين في سماء الله واحدا .

لاذا لم تعد أشحار الياسمين تتفتح تحت نوافد البيوت الواسعة القديمة ، لمادا لم تعد هناك أشجار للفل في الحدائق ، أشجار تتفتح في ضوء القمر ، فينتشر عبيرها مع كل نسمة هواء ليلية ، حاملا معه إليك رسالة من الذكريات حول موقف سبق أن كانت الحبيبة فيه تلتفت إلى اليسار ، فتعكس التفاتها عطرا غير مرئي كعطر شجرة فل ..

ما الذي يحدث ، ومن أين أتت تلك القسوة في قلوبنا وفي عيوننا ؟! ومن أين حاءت كل تلك الآلية في مشاعرنا وأحاديثنا وتصرفاتنا ؟! .

أين ذهبت التلقائية والبساطة: أين اختبأت العذوبة وتوارى الصدق؟! لماذا نضبت ينابيع الحب في القلوب وصارت الدموع وقفا على آلام الفراق ومأساة الموت؟! لماذا لم نعد بكى من التحنان والصفاء، ولمجرد شكر الرحمة اخالقة أنها خلقتنا لنشهد آيات الإبداع في الكون والإنسان.

ألف لماذا ولماذا .. ربما كانت أخطر علامة استفهام هي التي تقول :

لاذا لم يعد عطر الوجه المغسول بالبراءة هو أغلى العطور ؟ لماذا تقدمت عطور معلبة في زحاحات ومصنوعة من أعجب المواد وأشدها التصاقا بالرائحة الكريهة ؟ .

ضحك صديقى بقليل من المرارة وقال: أنت تصحك حين تتحدث عن البراءة ، محن بعيش في مياه النصف التاني من القرن العشرين ، وهي مياه بحر تكذب فيه الأسماك وتغمز بأعينها ونخدع العشب ولا تحترم شيبة الحيتان ، وليس هناك لؤلؤ طبيعي ، كل المحارات صارت تكذب ، وحين تكذب المحارات بدأ في صناعة المؤلؤ الصناعي ، واللؤلؤ في صدر الفاتنة صناعي ، وانتسامتها صناعية ، وشعرها ليس شعرها إنما هو مصنوع من البترول ، لقد اكتسح البترول العالم: وتدحل في كل شيء وأخصع كل شيء وتحول إلى ملابس وأكواب وشعر

وروائح ، وليس هناك حل من الموج القادم إلا أن تبحث عن سفينة نوح ، فهى وحدها التى ستنجو إذا قام الطوفان ، ولست أنصحك بالتفتيش كثيرا عن سفينة نوح في قيعان الوديان أو قمم الجبال ، وربما كانت سفينة نوح موجودة داخلك وأنت لا تعلم .



## الخبل؟ لماذا يريد تسلق الجبل؟

حين سئل المستكشف البريطاني ( جورج مالورى ): لماذا يريد تسلق حبل إفرست والوصول إلى أعلى قمة فيه؟.. أجاب قائلا: أريد تسلق الجبل لأنه موجود.

وقد قدر لهذا المستكشف أن يموت فيما بعد على قمة الجبل ..

وحين سئل جون كيندى خلال إحدى زياراته لجامعة من جامعات الغرب: لماذا يريدون غزو القضاء؟ كانت إجابته: حسنا .. إن الفضاء موجود، وسنقوم نحن باختراقه ..

هذه الروح التي نراها واضحة في الغرب هي السر في جرأة الغرب وتفوقه ومن الحطأ أن نظن أن هذه الروح تنطوى على المغامرة فقط ، إنما هي شيء آخر وراء ذلك ، إن التحدي الذي يثيره الجبل أو الفضاء أو البحر عند إنسان الغرب هو الذي يحرك الحياة ويدفعها دائما للاكتشاف والارتياد والرغبة في إخضاع عناصر الحياة وقوى الكائنات .

هذه الروح الواضحة التي تقوم عليها حضارة الغرب ، ما الذي يقابلها عندنا في الشرق ؟

نحن نعيش في عصر مشهور بالمعرفة ، في زمن معروف بالتقدم ، في ظروف سياسية قانونها الأعلى هو القوة . وتقوم حضارة الغرب على اعتبار أن المعرفة والتقدم

والقوة هي الفضائل الثلاث التي لا تصلح الحياة إلا بها ، وقد انطلقت حضارة الغرب من هذا المثلث .

ومن المعروف اليوم - علميا - أن الشرق هو مصدر هذا المثلث ، كما أن اعترافات علماء الغرب وكتابه ، تكشف عن مصدر هذه الفضائل الثلاث .. هذه الفضائل هى الروح التي بعثتها حضارة الإسلام ، وقد أخذ الغرب هذه الروح فتقدم ، على حين أخذ الشرق المظاهر والقشور دون الروح فتأخر .. وعلى حين خزج الغرب من منطقة التأمل إلى مجال الحركة ، عاد الشرق من مجال الحركة إلى بخور التأملات التي تقترب من السهوم ، وتختتم بحكمة تامة مثل قولنا : ما أغرب الدنيا .. أو ما أعجب الحياة

لننظر فى حياة الشرق الواقعية اليوم ، نحن أمام نموذجين سائدين ، إما إنسان ابتلته الحياة بثراء بالغ فهو يتحرك جاهدا لإرضاء هواه ، وإما إنسان سجنته الحياة وسط فقر بالغ فهو يتسلق الجبل من أجل لقمة العيش ، أو أملا فى حسنة يجدها عند القمة .. ومع غياب النموذج الإنسانى المرتاد المستكشف ، كدت حياة الشرق وتوقفت ، وليس صحيحا أن الإنسان مخلوق ليأكل ، أو موجود فى الدنيا ليشرب يتساوى الإنسان فى هذا مع كائنات أقل كالفأر والسلحفاة ، إنما يصير الإنسان فى هذا مع كائنات أقل كالفأر والسلحفاة ، إنما يصير الإنسان السانا حين يعى معنى الآية الكريمة هو أنشأكم من الأرض واستعمر مم فيها ، والاستعمار فى الآية يعنى اكتشاف المجهول وإخضاعه وذلك احد أسرار خلق الإنسان وتكريمه .

### 🗿 فى الإنسان .. والحياة

لو اختزلنا الخمسين ألف سنة الماضية من تاريخ الإنسان المدون ، إلى فترة زمنية لا تزيد على خمسين عاما ، فسوف نكتشف أننا لا نعرف سوى القليل جدا عن الأربعين سنة الأولى ، باستثناء أواخرها ، عندما تعلم الإنسان المتطور استخدام جلود الحيوانات في تغطية جسده ، ومنذ مايقرب من عشر سنوات - بحساب الاختزال - خرج الإنسان من كهفه ليبني لنفسه مأوي من نوع آخر ، ومنذ خمس سنوات فقط تعلم الإنسان الكتابة ، كما تعلم استخدام عربة ذات عجلات ، بعد أن شاهد كيف تتدحرج الشجرة وهي تهوى من أعلى الجبل إلى سفحه ، منذ أقل من عامين - بنفس حسابنا - بدأت المسيحية ، بعدها بنصف عام بعثت رسالة الإسلام ، وظهرت آلات الطباعة هذا العام ، ومنذ ما يقل عن شهرين أمدنا البخار بمصدر جديد للطاقة ، كما اكتشف نيوتن قوانين الجاذبية ، وفي الشهر الماضي أصبحت الأنوار الكهربائية والتليفونات والسيارات والطائرات في متناول اليد ، وفي الأسبوع الماضي فقط بدأ انتاج البنسلين بعد أن اكتشفه ( فليمنج ) في رغيف خبز متعفن ، وبدأ مع البنسلين إنتاج التليفزيون والطاقة النووية .. ومنذ ثوان وصلت أول مركبة فضاء إلى القمر .

نحن إذن نعيش في عصر لابرى إلا لحظاته الأخيرة .. ولقد كان تطور الإنسان منذ ظهور الثقافات والكتابة بالغ

السرعة ، ورغم هذه السرعة التي يصعب معها إصدار حكم نهائي فقد بقيت حقيقة لا يمكن إنكارها ، هذه الحقيقة : إن أي تغيير داخل الإنسان .

يثبت تاريخ التقدم الإنساني هذه الحقيقة ، كما يثبت أن أي محاولة لتغيير الحياة قبل تغيير الإنسان هي محاولة مصيرها الفشل .. يأتى الإنسان قبل القانون والنظام والإصلاح والتطوير ، وبدون الإنسان تتحول أعظم الإصلاحات إلى مظاهر وقشور تخفي تحتها الخلل، ولقد كانت عظمة الأنبياء ورجال الإصلاح والعباقرة وكل العاطفين على الجنس البشرى نابغة من إدراكهم لما يستطيع الإنسان عمله لو تغير .. وتغيير الإنسان يحتاج إلى أن نوقظ داخله الخير النامم والجمال المتخفى ، والوداعة التي لاتدرك قوتها الكافية ، ولقد نجحت أنظمة كثيرة في بناء صناعات رهيبة ومتفوقة ، ولكنها لم تلبث أن انهارت ؛ لأن الإنسان كان مجوفا من داخله ومليئا بآفكار لا تبيق بالإنسان قبل تصوره أنه أرقى عرفيا أو أفضل جنسيا أو أذكى وراثيا، وأمامنا تجربة الحرب الكونية الثانية ، فقد انهزم النظام النازي رغم توافر القوة الجبارة له ، لأن القوة - أي قوة – حين تخلو من الوداعة والجمال والخير لابد أن تنتهي إلى تحطم نفسها .

إذا كنا نحلم بتغيير الحياة ، فيجب أن يبدأ حلمنا من داخل النفس الإنسانية . وتغيير الإنسان من داخله لايتم إلا اذا أضأنا الأنوار داخله ..

وهذا هو التحدي المطروح اليوم .

## تأملات في الحياة والموت



#### متى يموت ؟

لا يعرف الإنسان متى تجيء تلك الهزة الأثيرية التي ينطفيء فيها النفس الأخير سواء كان شهيقا أو زفيرا ..

أخفى الله سبحانه وتعالى هذه الحقيقة عن النوع الإنسانى .. قال تعالى ﴿ وما تدرى نفس ماذا تكسب غدا وما تدرى نفس بأى أرض تموت ﴾ .

وهذا الخفاء المدثر بالخفاء رحمة من الله تعالى بالنوع الإنسانى ، فإن الإنسان لو عرف متى يموت ، فإن هذه المعرفة يمكن أن تجمده بالرعب في مكانه ، ولا تسمح له بالحركة ، ورغم أن الموت هو الحقيقة الوحيدة المؤكدة في الدنيا ، وما

عداها من صور يخضع للشك ، نرى الناس تنسى هذه الحقيقة أكثر مما تنسى أى شيء آخر ، وفى الموت رغم نسياننا له شيء فاجع عامض ، فبحن لا نعرف كيف ندفن فى التراب ، مى كان يمسح التراب عن كم قميصه ، ونحن نجهل طبيعة الموت وما بعد الموت ، ورعم جهلنا لهذه الحقائق الأساسية ، نعرف عن الموت حقائق أساسية أخرى ، فهو حق بيها الدنيا حق يلتبس بالباطل ، وانفراد الموت بالحق يعنى نه مملكة حاكمها الوحيد هو الله . وأى نسمة تموت تعود إلى الله ، ترجع الوحيد هو الله ، وتنزل ضيفة عليه سبحنه ، وعلى المستوى الإنساني نعرف أن للضيف على مضيفه حق الإحسان والإكرام والتجاوز عن الخطأ ، فكيف تكون الحال إذا كان المضيف هو ذو الجلال والإكرام ؟ .

والحياة والموت صورتان من صور الخبيقة لهما هدف واحد ﴿ الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور ﴾ الحياة فترة اختبار ، والموت ناقوس يدق بتسليم أوراق الإجابة والانصراف ، والهدف هو معرفة « أيكم أحسن عملا » . وتصديق أنه « العزيز الغفور » ولذلك يقول أخسن عملا » . وتصديق أنه « العزيز الغفور » ولذلك يقول العارفون بالله : موتوا قبل أن تموتوا . والمعنى دعوة إلى أن يموت الشر داخينا قبل أن تنتهى فترة الاختبار وتضيع الفرصة ، وفن الموت قبل الموت صعب ، وقليل من الناس من يعرف أسراره ، ولكنه هو الطريق الوحيد المؤدى للحياة النقية ، وهو طريق يجدر ببنى الإنسان أن يجربوه .

### متى تضيء الشمعة ؟



علك الإنسان قوة داخلية أكبر بكثير مما يظن .. وليس الإنسان هو مجرد استخدام عقله .. كا يعتقد « باسكال » أن ملكة الفكر هي كل شيء .. الإنسان في حقيقته أعقد من ذلك وأشد تركيبا ..

وقديما قال ه هم . ج . ويلز ه : إن الطير مخلوق المواء ، والسمكة مخلوق الماء ، والإنسان مخلوق العقل .. ويصرف الإنسان معظم حياته مشدودا إلى التوافه التي تمر به في حياته اليومية ، ولهذا تضعف حياته الداخلية ، وتصير إلى حالة من الوهن ، مثل شمعة في ضوء الشمس .. ولكن هناك لحظات خاصة يملك فيها عالم الإنسان الداخلي قوة غريبة ذاتية .. فتصبح الشمعة أكثر نورا ..

متى تصبح الشمعة أكثر نورا .. ؟

حين يتكاثف الظلام وتختفي الشمس .. حين تبدأ التحديات في إلقاء ثقلها على الإنسان ..

وهكذا تبين الإنسان سخافة نظرية ( هيوم ) فى أن حياة الإنسان العقلية ليست أكثر من نسخة بالكربون لذكرياته ومقدرته على الملاحظة ..

كلا .. إن حياة الإنسان العقلية لم تعد كذلك ، و لم تكن أبدا كذلك .. ان حياة الإنسان العقلية مستقلة بطريقة

عريبة ما ، وهي تقف وحبدة ، وتملك القدرة على رفع الإنسان إلى أعلى ، حيث يتحول من مجرد ريشة تتحرك في الهواء ، إلى مخلوق يملك القدرة على الخلق والإبداع داخل كل إنسان منا هذه القوة الداخلية الهائلة .. وهي قوة أبدعت الفكر الإنساني .. وصنعت تقدمه .. وأخرجت لنا روائع الآداب والفنون ..

يقول « فيخته » : أن تكون حرا ، فهذا لا شيء .. أما أن تصبح حرا فهذه هي الجنة ... يريد الفيلسوف الألماني أن يقول : إن الحرية لا تولد مع المرء ، وانما تصنع بالجهد والثورة ، وهذا التحدى الذي يرد على الإنسان هو نفسه الصعاب التي توضع في طريقه ، وهو نفسه الظلام الذي يتكاثف حوله من أجل أن تشتعل الشمعة الداخلية وتنير ..

وأقصى ما يمكن أن يصيب إنسان العصر الحديث ، هو مرض النوم أثناء السير .. لا نقصد النوم المعتاد ، وإنما نوم هذه القوى الباطنية العظيمة ..

وكثيرا ما تنعس روح الإنسان ، بينا جسده يتحرك ويمشى ويذهب ويجيء ..وليست هناك قوة تقدر على إيقاظ الروح الإنساني سوى الحب .. الحب الذي يخلقه الإيمان بإله واحد ، وحب واحد ، وفي الحب ألف سر وسر ، وكثيرا ما يكشف الحب عن قواه ويحرك الإنسان للرد على التحدى .. وليس هناك ، كا قيل ، سوى هذا الروح .. هو وحده الذي يهب على الصلصال فيتحول من طين إلى إنسان .

### مفاتيح .. ومغاليق

كلما كبر الإنسان وزادت همومه، زاد عدد المفاتيح التي يحملها في جيبه ، وأنا أحمل في جيبي ربطة من المفاتيح يزيد وزنها على الحد المقرر ، هناك مفتاح بيتي ومفتاح بيت أبي ، ومفتاح الشنطة التي سرقت ، ومفتاح الدولاب ، ومفتاح المكتب ، ومفاتيح المكتبة ، ومفتاح السيارة ومفتاح الطيارة ، وأكثر من خمسين مفتاحا منها الأصفر والأبيض والسمين والرفيع والطويل والقصير ، ومعظمها مفاتيح لا أعرف ماذا تفتح ، ولا أستطيع إلقاءها في النيل لأنها يمكن أن تكون مفاتيح مهمة نسيت أهميتها ، وقد لاحظت أن المفاتيح تقيد حريتي تماما ، وكلما حملت عددا أكبر من المفاتيح زاد إحساسي بكثرة المغاليق، وانعقد داخلي الإحساس بالإرهاق والبؤس .. وعندما أدخل بيتا من البيوت التي أدخلها مثل بيتي أو بيت أبي ، أقف نصف ساعة أمام الباب للبحث عن المفتاح المناسب للقفل المناسب ، وذلك عمل شاق يشبه وضع الإنسان المناسب في المكان المناسب : وأزداد إرهاقا فوق إرهاق .. وقد لاحظت حين أسافر خارج مصر أسى أترك

وقد لاحظت حين أسافر خارج مصر أنني أترك مفاتيحي في مصر ، وفي اللحظة التي أعطى فيها ظهرى لجميع المفاتيح ، أحس أنني حر ..

انتهى الأمر ولم أعد مقيدا بالأمكنة والبيوت والحجرات والدواليب والمكتبات والمكاتب .. لم أعد مقيدا بشيء ، سقطت الأغلال حين سقطت العلائق ، وتحرر الإنسان حين ذهب حرصه على الأشياء والأماكن ..

وهذا جوهر الحرية .. قطع العلائق واليأس مما في أيدى الخلائق ..

وأعظم الناس سجنا هو أعظم الناس حملا للمفاتيح ، وللمفاتيح نفس العبء سواء كانت مفاتيح كنوز من الذهب والجواهر ، أو مفاتيح كنوز من الهموم والمتاعب ..

وقد حكى القرآن الكريم قصة قارون ، وحكت الآيات أن مفاتيح كنوزه كانت تنوء بها العصبة أولو القوة ، و لايستطيع حملها إلا عديد من الرجال ] ، وكان يخرج على قومه في زينته فتمر الخيل وعليها سروج الذهب ، وتسطع الشمس على الذهب والجواهر ، ويزيد ثقل المفاتيح ، زاد ثقلها يوما حتى أخذته وغارت به في بطن الأرض ..

كان قارون سجينا في الدنيا ، وكان الناس يتمنون ما عنده ، ثم ابتلعته الأرض فأدرك الذين تمنوا مكانه أنه كان سجينا وهم أحرار ..

ثمة طريق واحد للحرية ..

التخلي عن مفاتيح الدنيا ، فهي سحن وإن كان جيد الإضاءة .

## التصوف العقلي ..

يعرف الأطفال أن من السهل نفخ بالونة حتى تصير في عشرة أصعاف حجمها، فهل يستطيع الإنسان أن ينفخ في وعيه حتى يتمدد ويتسع نظره للكون كله .. هل هذا ممكن .. هل هذا الاتحاد بالحياة ممكن .. إن هناك كاتبا غربيا هو كولن ولسس يعتقد في جواز ذلك ، وقد كتب كتابه « الشعر والصوفية » لإثبات رأيه ، وليس هذا الكاتب صوفيا ، فهو يملك عقلا باردا نحايدا شديد القدرة على التحليل والتأصيل ، رعم ذلك فهو يتصوف بعقله .. وهو يعتقد أن معانقة الكون كله ، ورؤيته يتصوف بعقله .. وهو يعتقد أن معانقة الكون كله ، ورؤيته كنه ، أمر ممكن للإنسان إذا استطاع أن يصل إلى نفس الحالة التي وصل إليها شاعر اليونان الفطن كازنزاكس حين قال ..

« فى الغابة المنعزلة قابلت نمراً .. ففرحت به وصحت .. يا أخى . » ليس الشاعر مالعا بكلمته ، فإن فى الحب قدرة على كسر شر أعتى الخلائق .. والحب لا يملكه سوى الأحرار .. وقديما قال فيخته « أن تكون حرا .. هذا لاشيء .. أما أن تصبح حرا فهذه هي الجنة بعينها » ..

يريد أن يقول إن الحرية لا تكون ... فإن كنت ولدت لتجد نفسك حرا فهذا معناه لا شيء و إنما تكتسب الحرية بالضرورة .. بأن تصبح حرا بعد أن كنت عبدا لنفسك أو رغباتك أو شهوات عقلك . هل يمكن أن يقال إن لونا جديدا من ألوان التصوف العقلي يولد في عصرنا ؟ .. هل يمكن الذهاب لهذه الفكرة ، بينها التصوف تجربة روحية لاكسب عقلي ؟ .. الحقيقة أن الإجابة عن هذا السؤال تعنى اكتشاف سر الروح والعقل وعلاقة أحدهما بالآخر ، وهو سر لن أكتشفه أنا على الأقل ، والإنسان أعقد من أن يكون روجا فحسب أو عقلا فقط أو جسدا ناطقا ، الإنسان تركيب معجز معقد رائع التعقيد ، وإذا كان الوجدان يستطيع أن يصل إلى الله عن طريق التجربة الروحية الغامضة ، فإن العقل يلعب دورا في ذلك ، وهو دور نجهله ويحاول بعض كتاب الغرب اكتشافه اليوم، وعي الإنساني يمكن أن يتمدد مثل الكون مثل فقاعة الصابون .. وفي التمدد تتسع الرؤية .. وتكثيف الوعي ممكن ، وسمو الإنسان على جسده ممكن ، والإحساس بالذات يمكن أن يخلق في الإنسان قدرة على التأمل . . والإغراق في التأمل يمكن . هي حقائق ممتعة على أي حال .

## المرء يبصر بقلبه

منذ ١٤ قرنا من الزمان ، أشار القرآن الكريم إلى حقيقة من حقائق الوجود الإنساني ، حين تحدث عن « الإبصار والرؤية » ، وربطهما بالقلب لا بالعين . . قال تعالى: ﴿ فَإِنهَا لاَتِعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور ﴾ . .

وفي القرن التاسع عشر والقرن العشرين ، بدأت الأداب الأوروبية تكتشف ما سبق إليه القرآن منذ ١٤٠٠ سنة ، و كتب أحد كتاب فرنسا « سانت اكسوبرى ، يقول: « العين عمياء ، والمرء لايستطيع أن يبصر إلا بالقلب » .. والإبصار بالقلب ينطوى على معان بالغة العمق، فالعين - كآلة التصوير الفوتوغرافية - لا تلتقط سوى صورة الشكل الخارجي ، والشكل الخارجي ليس هو الحقيقة الباطنة ، وربما كان في الشكل الخارجي مايجرح العين أو يزرى بصاحبه ، ربما كان الباطن صفاء مقطرا ووداعة كامنة ، ومن معانى الإبصار بالقلب .. أن ننظر إلى الناس بعين الحب ، لأن القلب هو موطن الحب ، ولو كنا ندرب أبفسنا على النظر بعين القلب أو بعين الحب ، فسوف نرى الناس لا كما هم في الحقيقة ، وإنما كما يحاولون أن يكونوا ، وكما يحبون أن يكونوا ، ومثل هذه النظرة تعنى القدرة على رؤية الجوانب الرائعة في الإنسان ، وليس هناك إنسان خلقه الله تعالى خلوا من جوانب

طيبة أو خلوا من موهبة ، وكثيرا ما تموت المواهب لأن أحد لا يرعاها ، مثلما تموت الزهور الرقيقة وسط العواصف والثلوح .. ويعتقد الشاعر الإنجليزى (أودين) أل وظيفة الفنان أن يهتدى إلى النظام الكامن في الفوضى الظاهرة ، أو الحمال المختفى وراء أسوار القبح .. ولكى يصل الفنان لذلك يحتاج إلى استخدام قلبه كأداة للنظر إلى الأشياء ..

فی لقاء بین أحد علماء الفلك الأوروبیین وعربی فی الجزیرة العربیة ، أنشأ الفلكی پتحدث عن عدد النجوم الهائل ، وأبعادها الرهیبة ، واتساع الكون وامتلائه ، وحین انتهی قال له العربی : « أنتم ترون نجوما كثیرة ولا ترون شیئا وراءها .

وربما كانت هذه العبارة هي الفرق بين النظر بالعين والرؤية بالقلب .. وهناك فروق كثيرة بين البصر والبصيرة ، كا يحدثنا الصوفية .. أبسطها أن المرء حين ينظر بقلبه يرى الانسجام وراء الفوضي ، ويرى الأمل يولد من اليأس ، ويرى الجمال رغم عباءة القبح .. وحين يملك الإنسان القدرة على الرؤية بقلبه ، بحس أن في الكون جمالا غامضا ينبع من سجود الكائنات لله ، ويسود الانسجام نفس الإنسان ، وعندئذ يسود الانسجام الحياة ذاتها ..

إن البداية من النفس هي البداية الوحيدة الصحيحة .



#### لايكون الصدق كالصدقة

كل شيء في الدنيا مستويات ودرجات .

حتى الفقر درجات ، أبسط درجاته خلو اليد من المال أو خلو العقل من الفكر وهذا هو الفقر الذي عناه على ابن أبي طالب كرم الله وجهه بقوله : لو كان الفقر رجلا لقتلته . ويقف الإسلام ضد هذا الفقر ، لأنه يكسر انسانية البشر ويذل كبرياءهم كبشر وقد ورد عن رسول الله عليه قوله : إذا جاع المسلمون فلا مال لأحد . وهناك فقر من نوع آخر ، فقر تمتلىء فيه اليد بالمال ، ويخلو فيه القلب من الرحمة ، فيكنز الإنسان الذهب والفضة وقد خلقهما الله للتداول ، وأمثال هؤلاء الفقراء الأغنياء لهم عذاب أليم تحدثت عنه آيات القرآن : فشرهم بعذاب ألم ،

ينقل الهجويرى أحد علماء الصوفية فى القرن الخامس الهجرى عن بعض شيوخ العراق حكاية وقعت بين الجنيد وابن عطاء والله عطاء والله الأغنياء أفضل ، لأنهم يحاسبون يوم القيامة ، وفى الحساب يكون كلام الله بلا واسطة فى محل العتاب ، والعتاب يكون من الحبيب للحبيب .

وأنكر الجنيد مايقوله ابن عطاء .. وقال : إذا كانوا يحاسبون الأغنياء ، فإنهم يعتذرون للفقراء ، والعذر أفضل من عتاب الحساب ، ويعلق الهجويرى على هذا الحوار بقوله : إنه في تحقيق المحبة يكون العذر غربة ، والعتاب مخالفة ، والغربة والمخالفة آفتان من آفات الحب ، والحب الحقيقي لاينطوى على الغربة ولا مجال فيه للعتاب ، وينظر الهجويرى في أحوال الخلق فيرى أن كل الناس فقراء إلى الله بنص الآية : ﴿ يَأْمِهَا الناس وقد سماه ربه فقيرا ، وهلك من يظن أنه غير أسير ، وان كان مكانه تخت الملك أو سرير الحكم ، وأجمل ما يقوله الهجويرى في كتابه كشف المحجوب أن الأغنياء أصحاب صدقة ، والفقراء أصحاب صدقة ، والفقراء أصحاب صدقة ، والفقراء أصحاب صدقة ، والفقراء أصحاب صدقة .

تبدو هذه الكلمة في كتاب الصوفي مثل لؤلؤة تختبىء في محارة .. واللؤلؤ كما تعرف اليوم ليس غير آهة من آهات الألم تصدر من المحارة حين يقتحمها جسم غريب ، ومازالت العلاقة بين اللؤلؤ والألم من الأمور الغامضة في الحياة . وأعظم الآداب والفنون هو في نهاية الأمر يتجه للزواج بين الألم والعذوبة .

الفقر أعظم من الغنى إلا إذا تجرد الإنسان فى كل أحواله من نفسه وألقى روحه على بساط الرحمة وسجد .. عندئذ يتحول غنى نبى كسليمان إلى فقر عبد كأيوب .. قال الله تعالى لأيوب فى صبره ﴿ نعم العبد ﴾ ، وقال لسليمان فى استقامة ملكه ﴿ نعم العبد ﴾ .. فحين خرج سليمان وأيوب من نفسيهما تماما وتجردا لله ، حصل رضا الرحمن وصار الفقر كالغنى ، . أليس هذا ارتفاعا يثير الدوار ؟!

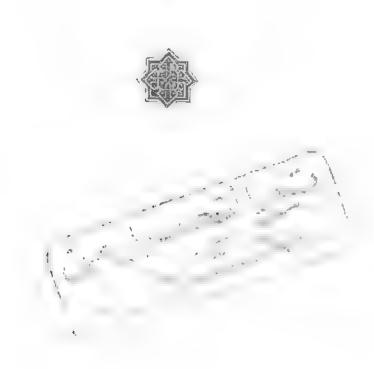

# في الخير والشر

لم يكد الله عز وجل يخلق الإنسان ، حتى ولد فى نفس اللحظة إبليس بصورته الجديدة المعاندة بمعنى أن الشر قديم فى نسيج الحياة ، ويدين بوجوده للأيام الأولى فى الخلق ، وليست كل الأشياء المرئية فى الدنيا سوى أقنعة من الورق المقوى ، ووراء هذه الأقنعة نسبة من الشر غير المرئى ، ومن المدهش أن الشر غير مرئى ، فإن أحدا لم ير إبليس حتى اليوم ، ورغم ذلك فإن آلاف الجرائم التى تقع على غلاف الكوكب الأرضى تؤكد أنه موجود فى الهواء ، وفى دم الإنسان وفى غرائزه وتلافيف عقله .

والشر قوة غاضبة يبعثها حقد مبهم، وحقيقة الشر أنه تحطيم للإنسان، حتى لو تصور الإنسان أنه يكسب من ورائه، ولقد استخد القرآن الكريم لفظ الكسب وأضافه للسيئات . « بلى من كسب سيئة »، وجوهر تحطيم الشر للإنسان مفهوم بعد قصة آدم وإبليس، وعداء إبليس العريق للإنسان.

ويبدو الشر – من النظرة الأولى – أقوى من الخير ملايين المرات ، فحزبه هو الأغلبية ، ودعاته أكثرية ، وهم لايتكلمون كثيرا وإنما يعملون ، وقديما لاحظ المعرى أن دعاة الشر ناطقة بينما الخير صامت خائف .

#### مالى رأيت دعـاة الشر ناطقــة والرشد يصمت خوف القتل داعوه

وليس صحيحا أن الشر في عصرنا قد زاد على عصر المماليك أو عصر الأثراك أو عصر الفاطميين أو عصر قدماء المصريين .. ليس صحيحا أن الشر يزيد ، الصحيح أن الشر يغير أقنعته ويغير ملامحه ويرتدى أحدث أزياء العصر وأخطر نقاط ضعفه هو استسلامه للموضة ..

ونحن نشكو من الشر .. والشر يسعده أن يشكو منه الخير ، لأن كثرة الشكوى دليل على خيبة الخير وقلة حيلة رجاله .. ومن المدهش أن الذين يقفون إلى جانب الخير ليسوا منظمين ولا مدربين كرجال الشر ، أيضا يختلفون على التفاصيل والأسلوب ، وأى نظرة على معكسر الشر تؤكد أن الشر يدرب رجاله ، ويعلمهم تقاليده في القتال ، مستمتعا الشر يدرب رجاله ، ويعلمهم تقاليده في القتال ، مستمتعا الأخلاق والمبادى على تحققه من حمل الأخلاق والمبادى على أسلحة لاتخطر ببال أصحاب الخير أو جنوده .. أما معسكر الخير فيحمل رجاله على أكتافهم مقيدة مبادى وحركتهم أبطأ في القتال ، وأسلحتهم مقيدة بالشرعية ; ..

ومن الغريب أن الشر في الدنيا هو صاحب الصوت الأعلى .. وهو صاحب الجند الأقوى ، ورغم قوة الشر ووداعة الخير ينصر الله الخير في النهاية ، وهذا سر الخير ومعجزته في نفس الوقت .. ولكن هذه النتيجة تحتاج من حملة الخير ودعاته إلى جهد لايقل عن جهد شهداء الباطل .

## القرود الحكماء الثلاثة

أنا من هواة التماثيل المصنوعة من الخشب ، مادة الخشب نفسها من المواد التي أحس بيني وبينها بالتجاوب ، وقديما كنت أحب قريبة لي ، وكانت جـوار بيتها شجرة ، فكنت أحب الشجرة بحبى لها ، فلما هجرتني ذهبت إلى الشجرة واستندت عليها وتهيأت للبكاء، ثم لاحظ عسكري أحد الوزراء الساكنين في المنطقة أنني سأطيل الوقوف فأمرني أن أمشى ، وهربت دموعی ومشیت ، وحرمت حتی من مشهد آخر مؤثر .. وبسبب حبى للأخشاب فكرت يوما في أن أقوم بتجليد حجرة مكتبي في البيت بالخشب ، وسألت عن الأسعار فإذا هي ألف دينار فتراجعت مكتفيا بأن المكتب من الخشب وأن القبقاب من الخشب ، وفوق مكتبي تماثيل خشبية كبيرة ، منها تماثيل لحيوانات وتماثيل لآدميين ، من تماثيل الحيوانات ثلاثة قرود من خشب الأبنوس ، نحتها رجل أفريقي في مستشفى للأمراض العقلية في مدينة (بنين) ، أي أن الفنان يجمع جنونين معا ، جنون الفن والجنون العادى، أحد القرود يخبي<sup>ع</sup> عينيه ، والثاني يسد فمه بيده ، والثالث يسد أذنيه .

لا أسمع شرا .. لا أرى شرا .. لا أقول شرا .. هذه هي حكمة القرود الثلاثة ، واضح أن هذه القرود لا تعمل بالصحافة مثلي ، هي قرود حكيمة ، والحكمة اليوم أندر من عنبر الحوت الأبيض ، وحكمة إغلاق الأذن والقم والعينين عن رؤية الشر تعني إغلاق الحواس عن الشر ، و تعني إضاءة مصابيح الراحة داخلنا ، ونحن مرهقون ونبحث عن الراحة .

وليست الراحة هي الاتكاء على فراش صنعت مخداته من ريش النعام ، وإنما الراحة أن تتكيء نفس الإنسان داخله وتمد قدميها في وجه القبح والشر والنفاق والكذب والخديعة .. وهذا مطلب بالغ الصعوبة ، ولكن القرود الحكيمة حققته ، ونحن نعرف أن الإنسان ليس ماهرا كالقرود ، ولكنه يستطيع أن يحاول، ونحن لا نحاول أبدا أن نقاطع الشر .. نستمع لآلاف القصص الكاذبة ، ونرى القبح في الجمال ونتخصص في استخلاصه منه ، والمفروض أن يقع العكس ، أشار أصحاب عيسى عليه السلام إلى كلب ميت وتحدثوا عن سوء رائحته فحدثهم عن بياض أسنانه ، ولو استطعنا أن نرى الجمال حثى وراء ستائر القبح لصارت الحياة شيئا محتملا ، وبغير الحكمة تتحول الحياة إلى غابة لا تختلف عن الغابات في القسوة والتهام القوى للضعيف ، ولا تتحقق الحكمة إلا إذا سددنا آذاننا عن الشر ، وأفواهنا عن الشر ، وأعيننا عن رؤيته ..

وهذا كله ممكن بشيء واحد يسمونه الإيمان .

# أيهما أولا .. العقل أم الذكاء

هناك فرق هام بين الذكاء والعقل، وهو فرق لايتبينه كثير من الناس، ولهذا يقعون في الحنطأ، والذكاء هو سرعة الالتقاط، والقدرة على التكيف السريع مع أى مؤقف طارىء .. أما العقل فهو القدرة على وزن الأمور والوصول إلى وجه الحق، كما أنه القدرة على المعرفة بمعناها الشامل أو المتخصص ..

والمصرى إنسان ذكى ، وهو يستطيع أن يعمل مع الجن الأحمر ، الأزرق ، ويستطيع أن يضحك على عقل الجن الأحمر ، والقدرة على التكيف من صفات المصرى ، ( والفهلوة ) هى سلاحه حين يخذله المنطق ، ( والفهلوة ) فى أصلها البعيد هى علاج الامور الكبيرة بأشياء صغيرة تصلحها مؤقتا ، وإن كانت تهلكها فيما بعد ..

والمفروض أصلا ألا يكون هناك تعارض بين العقل والذكاء .. لأن الذكاء تابع للعقل ، فإذا وقع التعارض بينهما وبدأ الصراع ، كسب الذكاء المعركة ؛ لأن الذكاء حين يتحرر من أثقال المعرفة والمسئولية ، يستطيع أن يسرع فى خطوه فيسبق العقل بمراحل ..

لنفرض أن عالما من علماء الفضاء أو الذرة أو الحاسبات الالكترونية سافر وتعلم وصار خبيرا دوليا ثم عاد إلى قريته الريفية في مجاهل الصعيد ، حيث يؤمن الناس أن الدنيا محمولة على قرن ثور ، وأن الزلازل والبراكين تحدث عندما يعطس الثور الذي يحمل الدنيا ..

لو حدث هذا فهل يجد هذا العالم الدولى مجالا للحياة في قريته ؟ .. هل يحتاج إليه أحد من أهل القرية ؟ .. هل يستخدمه أحد ؟ سنفترض أن أهل هذه القرية من الأذكياء ، الذين يلتقطونها وهي طائرة . سنفترض أن أهل القرية يستطيعون التكيف مع أي موقف طارىء أو مشكلة .. هل يمكن أن يتم التعايش بين العقل المتخصص ، والدكاء الخرافي ... ؟

الجواب عن هذا السؤال غاية في السهولة: لن يستطيع هذا العائد من الخارج أن يعيش في قربته ، وأغلب الظن أنه سيهجرها للعمل في القاهرة أو أي مدينة أوروبية أو أمريكية وهذا معناه بقاء القرية على حالها وسط الجو الخرافي الذي تعيش فيه ، وهذا معناه أننا ننزف الكفايات العقلبة .. وسيظل هذا الوضع قائما في العالم الثالث أو النامي ، حتى يدرك هذا العالم أن إصلاح البيئة المحلية أمر لازم لتحقيق التقدم .. إن الحياة لاتتقدم بالذكاء المتحرر من العقل . العقل أولا وبعد ذلك الذكاء .

## أعجب القضاة

لايأكل هذا القاضى ولا يشرب ..

ولاينطق بأحكامه على الفور ، إنما يتكلم حين بموت كل أطراف القضية ، وعندئذ يبدأ في إصدار أحكامه ..

هذا القاضي هو التاريخ ..

وهو قاض محايد متجرد وهاديء وصارم ويري كل

شيء . .

وهو قاض يملك أعلى منصة وأقوى نظر وأحد سمع وأفصح لسان، لا يعرف مخلوقا من الأحياء ولا علاقة له إلا بالموتى ، ولهذا لايستطيع الأحياء التأثير عليه لأنه ليس من جنسهم ، ولايستطيع الموتى شراءه لأنهم موتى وقد تركوا نقودهم للورثة الأحياء .

والتاريخ قاض يعرف أسرار الوقائع وتفاصيلها الكاملة ، ويعرف ماذا كان يقع في غرفة نوم نابليون مثلما يعرف أسرار اجتماعاته الحربية . والتاريخ قاض صموت إذا كان أطراف القضية أحياء ، إنه يسمع فقط ، فإذا دخل الأحياء إلى التاريخ خضعوا لحكمه ..

والتاريخ قاض ولد منذ ولد الإنسان ، وسيموت عندما

تموت البشرية . يوم القيامة .. وأحكام التاريخ ليست بلا نقض ، ولا يستوجب التاريخ خطأ في تطبيق القانون لنقض الحكم ، إنما يجوز للتاريخ أن يصحح ما قاله مؤرخ بأقوال مؤرخ آخر .. وتلاميذ هذا القاضى ومعاونوه هم كبار المؤرخين وصغارهم ، ومذكرات المحكوم عليه ومذكرات وجته وعشيقته أو غريمه في الحب ، ويعرض التاريخ كل ما تجمع لديه من أقوال الجاني أو المجنى عليه والشهود ، ثم يعرض لك القضية ، وخلال عرضها تفهم أنت الحقيقة ، وليس هناك عضاء بشرى حتى اليوم يستغنى بعرض القضية عن الحكم قضاء بشرى حتى اليوم يستغنى بعرض القضية عن الحكم فيها ، ليس هناك منطوق لحكم التاريخ ، وليس هناك حاجب لينع عنه أحدا ، أى إنسان يستطيع أن يقدم شهادته أمام التاريخ ، ولسوف يعرض التاريخ قصة الحياة الإنسانية من واقع الشهادات ..

وللتاريخ عبرة يصح أن نذكر بها الناس .. وعبرة التاريخ أن أحدا لاينجو من-أحكامه .. حتى أبسط إنسان في أفقر النجوع يقال عنه بعد موته : كان رجلا طيبا .. أو يحس الناس بالقلق حين تجيء سيرته فيقلبون شفاههم ...

ورغم عظمة التاريخ ورهبته وعلمائه ورجاله والباحثين فيه والقارئين له ، فإنه مخلوق يولد ويموت ، وحين يموت التاريخ بيوم القيامة، ينتقل إصدار الحكم إلى رب التاريخ ورب العالمين .

## قانون لاينكسر

تقع من المخلوقات تصرفات لا يمكن تفسيرها علميا ، ولا يمكن إرجاعها لأسباب مفهومة .. مثال ذلك ما يقع من القطط حين يمسح على ظهرها أحد أو تستشعر حنانا زائدا من أحد ، إنها تبدأ في (الور) والقراءة وتقول (أررر . أررر . أررر . أررر ..) وأذكر أننى حاولت البحث عن سر هذا التصرف ، وسألت أطباء بيطريين منهم الدكتور سمير سالم- لمسئول عن جمعية الرفق بالحيوان – عن هذا الصوت ، فقال لى : هو صوت تصدره القطط هذا الصوت ؟ تصدره القطط هذا الصوت ؟ قال : لا نعرف كأطباء بيطريين: لماذا ؟

ومضيت أتأمل في تصرفات الحيوان والنبات .. مالك الحزين مثلا ، هذا الطائر الجميل الذي يجيء ساعة الغروب ويقف على ساق واحدة ، ويرفع منقاره إلى أعلى ويظل ساعات واقفا هكذا ؟ لماذا ؟ لا أحد يدرى .. خذ مثلا هذا الصوت الجميل الذي يصدره الحمام عندما يجيء الفجر ، هذا الصوت الجميل الرائق الذي يتجاوز طلب الطعام أو الشراب أو الجنس .. أي شيء يكون ؟

تأمل مثلا سر أشجار البنفسج التي تمنح أزكى عطورها في الفجر .. أو سر وقوف الحيتان في البحر جماعات وهي ترفع

أذنابها إلى أعلى مثل شراع سفينة تقوم بالصلاة وسط دموع الموج ورذاذه ، يقف العلم حائرا أمام هذه الظواهر ، يرصدها ويسجلها ولكنه لايقدم تفسيره لها ، وليس ها تفسير غير قوله تعالى : ﴿ وَإِنْ مِن شِيءَ إِلَّا يُسْبِحُ بَحُمِدُهُ وَلَكُنَ لِاتَّفَقَّهُونَ تسبيحهم ﴾ وكثيرا ما سألت نفسي أتكون هذه الأصوات الغامضة صلاة ترفعها المخلوقات لله ؟ أو تكون تسبيحا لا يعلمه غير الله ؟ لست في موقف من نقاء النفس يمكنني من القطع بإجابة محددة ، وقد مات سيدنا سليمان عليه الصلاة والسلام ، ولم يعد ممكنا أن نعرف منه سر منطق الطير أو تسبيحه .. في طفولتي كنت أضع يدى على رأس القطط ( وأملس ) على جسدها ، وعندئذ تبدأ القطط في القراءة أو الصلاة .. فإذا توقفت عن منحها الحنان توقفت هي عن القراءة .. فإذا عدت إلى هدهدتها عادت إلى إصدار نفس الصوت الغامض المطمئن ..

وتصورت أنها تصلى ، وقامت فى ذهنى علاقة بين قدر الرحمة التى تتلقاها المخلوقات فى الأرض ، وقدر الصلاة التى ترفعها المخلوقات لله .

كلما زادت الرحمة في الأرض زادت كمية القراءة والصلاة .. وكلما نقصت الرحمة من الأرض قلت القراءة والصلاة . وغادرت مرحلة الطفولة وتأملت كثيرا في انطباق هذا القانون على كثير من المخلوقات ، ولاحظت أنه لاينكسر أبدا ، وأدركت يومئذ سرا من أسرار الظلم في الأرض ..

كلما رفع أحد الرجال قدمه وضرب قطا أو كلبا نقصت كمية القراءة والصلاة في الأرض .. وكلما وقع ظلم على أحد من البشر نقصت كمية القراءة والصلاة في الأرض .. ولما كنت تحتاج إلى نسبة معينة من النقاء لكي يكون لدورانها معنى ، فإن تصرفات البشر تجعل دوران الأرض أحيانا بلا معنى . وتجعل دوران الأرض أحيانا يثير الدوار والغثيان .



## أى نوع من الحب ... ؟

ليست الدعوة إلى الحب في مجتمعنا ترفا ، وإنما هي ضرورة كضرورة الخبز والماء ..

وإذا كان الإنسان – على المستوى المادى – لايستطيع الحياة دون خبز أو ماء ، فإنه بنفس الدرجة يموت روحيا إذا لم يحب ..

وفى مجتمع كالمجتمع المصرى ، يختلط الحب عادة بألاف الشوائب ، فإذا هو فى نهاية الأمر رمز يحرق البخور عند قدمى امرأة قاسية ، تجد هناءها فى تعذيب الحبيب وتلويعه ، وكثيرا ما تعكس أغانينا هذا النزوع المريض نحو الرغبة فى التألم ..

وليس هذا هو الحب حين نطلق الكلمة مجردة ..
هذا لون من ألوان عدم النضج الإنساني ، وذلك مرض من أمراض الحب وليس هو الحب ..

الحب في منبعه الأول اختيار ، وأي اختيار يتطلب إرادة متحررة من أثقال التقاليد التي وجدنا عليها آباءنا ، واقتفينا آثارهم فيها ، والاختيار بداية للحب وليس هو الحب .. يبدأ الحب بعد أن نختار ، وتأخذ البداية شكل عطاء تحس فيه أنك لا تعطى ، ولو أحسست لحظة واحدة في الحب أنك تضحى أو تعطى ، فأنت تمارس حبا له شكل التجارة ، وأي حب يختنق لو مارسه الإنسان كتجارة ..

ولا يصلح للحب أى إنسان ، وإن صلح للكراهية أكثر الناس ، لأن الحب يستوجب رقيا في العقل والذوق والوجدان .. على حين لا تتطلب الكراهية إلا قدرة على الحقد والحسد والبغضاء ، وتلك أشياء يمكن للإنسان تعلمها في ساعات ، أما الحب فيحتاج إلى نضج أعوام طويلة ، ومعاناة تحيل الشعر الأسود إلى لون الثلوج ، وتحيل القلب إلى بياض الحليب ..

وإذا كان التعليم ينصرف إلى عقل الإنسان فيؤتيه قدرة على وزن الأمور وفهمها ، فإن الفنون والآداب تقوم على حاسة الذوق لديه ، أما الدين فيجعل وجدان الإنسان رحبا وقادرا على فهم حكمة الوجود وسر الحياة والموت .. وبغير هذه العناصر الثلاثة : « العقل ، والذوق ، والوجدان » ، لايستطيع الإنسان أن يحب حبا حقيقيا ، وغاية ما يستطيعه أن يتبع هواه ويمضى خلف غرائزه ، مستهدفا مصالحه فقط ..

نريد أن نقول:إن الدعوة إلى الحب ضرورة حيوية ، ولكنها في نفس الوقت ليست مسألة سهلة ، لأنها تحتاج إلى تضافر التعليم والفنون والآداب والدين معا ، من أجل بناء الإنسان .. وحين يبدأ بناء هذا الإنسان ، ستذوى هذه الصور المريضة التي يتعبد فيها الإنسان في امرأة تعذبه بظلمها وقسوتها ، وسيبدأ اختفاء الرقاعة والميوعة من الأغانى والأدب ، وسنجد أننا أمام إنسان يحب عمله ويبذل فيه أقصى جهده ، ويحب وطنه ويدرك أن الوقت هو الحياة ، وأى تفريط فيه يعنى التفريط في الحياة ، وسنجد إنسانا يستطيع أن يضحى عله ونفسه من أجل النوع الإنساني الذي يشاركه مرارة الأيام أو حلاوتها .. وليس هذا كله سهلا ، ولكنه الحل الوحيد من أجل إصلاح الحياة .





أحيانا يتصاعد عطر لاتعرف من أين جاء ، ولا ترى أجنحة الهواء التي تحمله .. عطر غريب يتراوح بين الحنين والتوهج ، عطر مدهش تحس أنك تعرفه قبل ذلك ، صافح حواسك في مكان ما أو زمن ما أو عصر ما .. هذه رائحة الماضي ..

وللماضى سحر لا يعرف تأثيره المسكر سوى الحاضر الشتائى البارد. ويبدأ الماضى فى زيارة الحاضر عادة بعد الأربعين عند النساء، وبعد الخمسين عند الرجال، وبعد اليوم الثانى عند الزهر، وبعد العام الثامن عند الكلاب، وبعد اليوم السابع عند القطط.

تكون سائرا في الطريق وأنت ترتجف من البرد وسط شارع يبدو كالصحراء القاسية التي لا يعبرها أحد .. ثم تتوقف فجأة .. آه .. ثمة خيط عطرى يحرك داخلك آلة الكمان فتسمع عزفا يذوب ولا ترى يد العازف .. وتتلفت حولك : من أين يأتي هذا العطر ، أتراه قادما من غرفة الذكريات داخل القلب الإنساني ؟ .

وتذكر أنها كانت لحظة مدهشة .. تذكر إحساسك باللحظة ولا تذكر اللحظة ، تذكر كيف دمعت عيناك ورق فؤادك ، وأحسست أنك تريد أن تنحنى على الأرض وتحتضنها كلها في صدرك ..

و تعود إلى السير ، ويزيد حنينك لوجه لا تذكر ملامحه ، وجه اللحظة الغارقة في ضباب الماضي ..

وتبدأ في الطواف حول تماثيل الماضي ومعابده داخل نفسك .. آه .. هاهي ذي حتحور .. إيزيس .. نفرتيتي .. حتشبسوت .. كليوباترا .. ثم ها هو ذا وجه أجمل من كل الوجوه لأنه بلا ملامح .. تختفي ملامحه وراء نقاب سميك .. انتهى الأمر ياسيدي وصرت شاعرا عاشقا سحره عطر أفلت من سجن الماضي .

تعرف أنك نضجت .. أنضجتك شمس استوائية كانت تسطع داخل السموات في روحك وأنت لاتدرى .. ومع النضج يا صديقي يبدأ الإنسان يهرم ، وحين يهرم الإنسان ويحس بالوحدة ويرتعش من البرد ، يلتف الماضي في عباءة العطور ويزورك ..

أجلست الماضى أمامى ورحت أحدق فى أحزانه .. كانت يده عطرا فلم أستطع تقبيل يده .. مر العطر بسرعة الضوء ولمعت النجوم فى خاتم اليد ، خاتم مساحته تمتد إلى كل المجرات وتتعداها إلى فراغ الكون الهائل .. هل تحس أنك وحدك فى الكون .. لاتبتئس .. لست وحدك .. مر عطر الماضى ولكنه لم يزل هناك .. لم يبتعد كثيرا عن قلبك .

## تأملات في الهاموش

حين أضىء النور وأجلس إلى مكتب فى الليل لأكتب ، يبدأ توافد الهاموش على الضوء . والهاموش ليس ناموسا رغم أنه يطير ، وليس طيورا ولا طائرات رغم أنه يشترك معهما فى القدرة على الطيران ، فما الهاموش إذن ؟

إن غموض الهاموش يجعلنى أتردد فى الإجابة عن السؤال ... وليس الهاموش نوعا واحدا رغم أن ملاعه متشابهة ، فى الهاموش أنواع تختلف كا يختلف الناس ، هناك هاموش مغامر يندفع نحو ضوء المصباح ، ثم يهوى عترقا بعد أن يعانق الضوء ، وهناك هاموش عمره أطول من عمر أخيه المغامر وتصرفاته أغرب ، إنه يدور حولك ثم يقف على المكتب ، وتقترب أنت لترى من هذا الذى احتل مكتبك دون إذنك ، ويقترب تنفسك من الهاموش فتطير الهاموشة من نفخة هواء التنفس . إلى هذا الحد يبلغ ضعف الهاموش، إنه يطير بنفخة ، وفى الهاموش أنواع مؤذية وإن كان أذاها ضعيفا لايذكر ، هذه الأنواع تقرص ، تقف الهاموشة

على ذراعك وتطيل الوقوف ، ثم تحس بلسعة خفيفة كأنها ( هزار ) ، وان كان هزاراً ، يغيظ ، وتمد يدك لإزاحة هذه الهاموشة التي اجترأت عليك ، وفي نفس الوقت الذي تحتفل فيه الهاموشة بانتصارها إذا يدك تزيحها – دون قصد – فتموت ..

ويدور ويعن ويهبط عموديا ، ويبدو كأن سماء الغرفة ملكه ويدور ويطن ويهبط عموديا ، ويبدو كأن سماء الغرفة ملكه وحده ، ثم تمضى ساعات ويجيء الفجر ، ويسقط الهاموش ميتا على المكتب ، اختار قبرا عظيما من الكتب والورق ، وتسأل نفسك: من أين جاء هذا الهاموش وإلى اين يذهب ؟ ولماذا يندفع بقوة قاهرة لاتقاوم نحو الضوء ؟ هل كان يحس بالحوف والسوحدة والبرد في الظلام ؟ وإذا لم يكن يحس فما سراندفاعه وطوافه حول النور حتى يسقط محترقا من التعب ؟

وتنفرط حبات الأسئلة .. هل يتزوج الهاموش وينجب ؟ ما تقاليده في الزواج وتربية الأطفال ؟ ما طباع الهاموش حين يكون طفلا ؟ هل يدرك الهاموش أنه حي وسيموت ؟ هل يعرف أن احتضانه للضوء يعني احتضانه للموت ؟ هل يذكر الهاموش الحي الذي سيجيء غدا هذا الهاموش الذي مات أمس ؟ هل يحزن الهاموش على الموتي ؟ هل يضحك ؟ ما لغته ؟ هل في الهاموش كتاب وشعراء .. من أدباؤه وعلماؤه ؟

عشرات الأسئلة تدور في رأسي كلما هبطت هاموشة فوق ذراعي أو دخلت بين صفحتي كتاب أقرؤه ، وأحيانا أثني الصفحة فينتهي عمر الهاموشة بسبب حركة غير مقصودة ، ويملؤني الحزن على الهاموش الذي يموت ، كما تملؤني الحيرة إزاء الهاموش الصديق الذي يدخل غرفة المكتب ليؤنس في الليل وحدتى ، وإن كان يدفع حياته ثمنا لهذا الإيناس ، لا أعرف شيئا له قيمة عن الهاموش ، هذا معناه أن الهاموش سر . .

وما أكثر الأسرار التي تمر علينا أو نمر عليها بعيون مغمضة .





## ک لن ترانسی

رغم أن الحب من أعجب المخلوقات التي لايمكن تطبيق قوانين الغير عليه ، فإن له قوانينه الخاصة التي لا تنطبق على غيره من الحلائق .. وقوانين الحب أسرار ، وحل رموز هذه الأسرار غير ممكن ، لأن كل حب يحمل طابعه من السر ، ويحمل بالتالي قوانينه الحاصة ، رغم اعترافنا المبدئي بهذا كله .. فإن هناك قوانين عامة تنطبق على جميع خالات الحب ..

ومن هذه القوانين ما نلمسه ، ومنها ما يقع على رءوسنا كما وقعت التفاحة على رأس (نيوتن) فاهتدى لقانون الجاذبية ..

من هذه القوانين أن الإنسان إذا أحب طلب الرؤية .. فاذا أجيب إلى طلبه وارتوى ، صارت الرؤية حجابا من الرؤية ، وصارت مانعا من استمرار الحب ..

وهذا ما يعرفه العامة باسم الملل.

إن كل شوق المحبين وتوهجهم ( يطش ) في صقيع الملل بعد اللقاء الكامل مثلما ( تطش ) قطعة الحديد المحمية في الماء المثلج ، وهذا هو سر فشل كثير من قصص الحب حين يتصل المحبون ويعيشون معا سواء بالزواج أو غيره من صور العشرة . وأعظم حب في الدنيا يتحول بعد الزواج إلى أسرة وأولاد ، ويتجزأ الحب ويتوزع على الأولاد والعمل والحياة ،

ويضيع جوهر الاشتعال الداخلي الذي كان موجودا في الماسة القديمة ..

نصير أمام صورة أحرى .. إن الماسة القديمة التي كانت تشتعل في عيون الحبيبة صارت نظرة راكدة متعبة صابرة في عينى الزوجة .. أين ذهبت الماسة القديمة ..

لقد أدت غرضها وقامت بمهمتها في استمرار الحياة .. وبانتهاء مهمتها تنصرف .. تدخل متحف الذكريات في العقل البشرى وتبهت مع الأيام وتضيع . لا تقل لي كيف أحتفظ بالماسة إلى الأبد ؟ هذا سؤال قد يكلفك حياتك ؟ أو راحتك ؟ أو يشعلك نورا ونارا .

هل تريد أن تحتفظ بالماسة على الأرض ، أمامك جحيم الشعراء فهلا تفضلت بدخوله ؟ ، إذا ترددت فسوف تفهم هنا لماذا جعل الله الحب الإلهى مستعصيا على الرؤية ، وسوف تدرك السر الذي لم يدركه موسى عليه السلام ، لقد طلب الرؤية وقيل له : ﴿ لَنْ تَوَالَى ﴾

وبهذا المنع اتصل العطاء وتحددت حقيقة الحب الإلهي .. هو وحده الذي يظل مشتعلا من داخله كالماس .. وهو وحده الباقي الذي لا يزول ولا يحول ولا يتغير ولا يتبدد ولا يذهب ولا يختفي ..

هل أدركت سر رحمة الله في قوله: ﴿ لَنَ تُوالَى .. ﴾ .



كيف تحدث من لم يذق طعم النبيذ عن تحولات العنب ..

كلمة كتبها جلال الدين الرومي وهو يتحدث عن رجل هو الوهم ، ذهب يبحث عن الحقيقة ، وقطع وديانا ووهادا وصعد تلالا وجبالا ، وسار في حقول الملح المتبقى من دموع المحبين ، وظل يسير تحت الشمس ويخوض في الثلوج حتى وصل إلى كهف غائر ، تقف فيه أميرة الحقيقة وعلى وجهها الأقنعة السبعة ..

كانت غاضبة تشيح بوجهها عنه ، وأحس أنه يختفى حين ظهرت فى الصورة ولم تنظر إليه ، ذاب فى صدره حنين كان فى الأصل بكاء تجمد وهو يعبر ثلوج القمة ..

قال -- أنت لا تنظرين إلى قالت - لم أعد أستطيع ..

تهاوى على قدميه وانخرط فى البكاء .. لم تنبت من دموعه زهرة واحدة فأدرك أن دمعه نفد وهو يبكى الآن بقلبه .. وكان الدم يقتل بذور الزهر لم تنظر إليه فانخرط يحكى

لها عن أهوال عاينها وهو فى الطريق إليها ، أشار لقدميه المشققتين من السير ، وأراها وجهه الممتقع من السهر ، ومزق قميصه لتشاهد آثار مخالب التنين الذى صارعه ، رغم ذلك لم تنظر إليه ..

أنهى كلامه بقوله: لقد مت وولدت فى رحلتى عشرات المرات .. كنت أنصهر فى قلب الشمس، واتجمد فى قاع الثلوج وأسير متجها نحوك .. اخلعى قناعا من أقنعتك لأرى وجهك ..

ألقت إليه قناعا من أقنعتها وظلت على وجهها بقية الأقنعة .. عاود تضرعه وبكاءه ، وأنشأ يحدثها أنه أحس بالعمى حين حدثته أنها لن تراه .. كان مجرد قولها يسدل على الدنيا أمام عينيه ستارة سوداء سابغة .

وضحكت ضحكة قصيرة لم يعرف سرها وألقت إليه بقناع آخر .. وظلبت على وجهها بقية الأقنعة ..

عاود حديثه عن حبه للأميرة .. مس طرف ثوبها وحاول أن يقبله ... أسكره العطر المتصاعد من تنفسها ، وعبق المكان بطعم عنقود من العنب أصابه العشق فذبل ، ثم تحول إلى حبات من الزبيب ، وبكت كل حبة فولد من بكائها النبيذ .. ودار رأسه قبل أن يمس بشفتيه طرف الأبريق ، مات عنقود العنب أثناء تحولاته .. وأدرك وهو ينظر إليه حقيقة الفرق بين جسد الصدق ووهم الكذب ، لكى يولد الصدق

لابد أن يموت الوهم ، وهو يسعى لكشف أقنعة الحقيقة السبعة وهو لم يزل حيا ... أدرك أن وجوده على قيد الحياة دليل كاف على انهيار دعواه ...

أدرك أن الحقيقة لن تكشف له من أقنعتها أكثر مما كشفت ، وخرج إلى البحر ، ألقى بنفسه فى قاربه وقطع كل الحبال التي تربطه بالبر فاندفع القارب فى الهياج الجامح .. كان الموج يرتفع لحظة بعد لحظة .. وبدأت الأمواج تملأ القارب .



## الفهـــزس

Y

| Ä | 21 | å  | -   | 4     | 5        | -   |   |     |     |     |     |    |     |     |      |   |     |   |   |      |   |     |       |      |   |   |      |     |     |      |     |     |     |   |    |     |    | 2  |    | 3  | -   | 0 | 9  | İ     |       |
|---|----|----|-----|-------|----------|-----|---|-----|-----|-----|-----|----|-----|-----|------|---|-----|---|---|------|---|-----|-------|------|---|---|------|-----|-----|------|-----|-----|-----|---|----|-----|----|----|----|----|-----|---|----|-------|-------|
| ٧ | +  | Ф. | 0 0 |       |          |     | 4 |     | b   |     | •   | -  |     |     |      |   | 4 4 |   | 1 |      |   |     |       |      |   |   |      |     |     |      | w   |     | 4   | , |    | 1   | 0  | ġ  |    | ŗ. | يو  | - | 4  | ا     | أ     |
| ٩ |    | •  | 9 4 | e , 1 | - 1      | 4   |   | 1   |     |     |     |    |     | ø   | 4    | 4 |     | q |   | • •  |   | 1 4 |       | r et |   | 6 |      | 4   |     |      | Ú   | 51  | _   | _ | _  | -   |    | ]} |    | 6  | -   | _ | -4 | nd of | 0     |
| 1 | ١  |    | 7   | В     |          |     | ı |     | Þ   |     |     |    |     |     | (E ( |   | 9   |   |   | ılt. | * | dr. | ø     | 9    |   |   |      |     | -   | -    |     |     |     |   |    | ڻ   |    | _  | _  |    |     |   |    | 1     | 11    |
|   |    |    |     |       |          |     |   |     |     |     |     |    |     |     |      |   |     |   |   |      |   |     |       |      |   |   |      |     |     |      |     |     |     |   |    |     | _  |    |    |    |     |   |    |       |       |
|   |    |    |     |       |          |     |   |     |     |     |     |    |     |     |      |   |     |   |   |      |   |     |       |      |   |   |      |     |     |      |     |     |     |   |    |     | c  |    |    |    | - 1 |   |    |       |       |
| 1 | Y  |    | •   |       | y<br>9 1 | h H |   |     |     | 1 1 | . 1 | 1  |     |     |      | 4 |     |   | d |      | 6 |     | 1     | 1    | 1 |   | b    |     |     | r e  | .0  | 0 1 | 0 1 | F | L  | _   | _  |    | 2  | ٦  |     | 1 | _  | 5     | ė     |
|   |    |    |     |       |          |     |   |     |     |     |     |    |     |     |      |   |     |   |   |      |   |     |       |      |   |   |      |     |     |      |     |     |     |   |    |     |    |    |    |    |     |   |    |       |       |
| ۲ | ۲  |    | ,   |       | , ,      |     |   | - 0 | . 0 |     |     | 19 |     | ø   | 6    |   |     |   |   |      |   |     |       |      |   |   | •    | = 1 | 0 1 | <br> |     |     |     |   | ٠. | ) 9 | _  | _  | _  | _  | _   | _ |    |       | į     |
| 4 |    |    |     |       |          |     |   |     |     |     |     |    |     |     |      |   |     |   |   |      |   |     |       |      |   |   |      |     |     |      |     |     |     |   |    |     | _  |    |    |    |     |   |    |       |       |
| Y | ٦, |    |     |       | ٠        |     | + |     |     |     | 4 : |    | + < | 6 6 | - 10 | - |     |   |   | -0   |   | +   |       |      |   |   | - 41 |     | *   | er - | 1 0 | 4   |     | ā | L  |     |    |    | ثي | L  |     | - | _  |       | AND . |
| ۲ | ٨  |    |     |       |          |     |   |     |     |     |     |    |     |     |      |   |     | - |   |      |   |     | i - 1 |      |   |   |      |     |     |      |     | 9.  |     |   | 3  | 13  | SL |    |    |    |     |   |    | 1     |       |

| ۳۰    | اننہ أفتة ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ |
|-------|------------------------------------------------|
| TT    | 9                                              |
| ٣٤    |                                                |
| YY    |                                                |
| ٤٠    | 33                                             |
| ٤٣    | 3                                              |
| ٤٥    |                                                |
| ٤٧    |                                                |
| ' £ 9 | -3                                             |
| ٥٢    | زهر الألم.                                     |
| 00    |                                                |
| ov    |                                                |
| ٦٠    | البحـــــر                                     |
| 77"   | عسل السروح                                     |
| 70    | والعصــــر ا!.                                 |
| ٦٧    | رحيــــــــــــــــــــــــــــــــــــ        |
| ٦٩    | أغمض عينيك                                     |
| Y1    | ارتعاشـــه بـرد                                |
| ٧٣    | مرحبا أيها الشتاء                              |
| ٧٦    | عــودة البــرد                                 |
| ٧٨    | رائحة الشتاء                                   |
| ٨٠    | الكاتب الأعظم                                  |
| ۸۳    | على غيـر مــوعد                                |

| VO    | سحابة والشجرة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 11 |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| AV    | اسمان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |    |
| 19    | م_رة الليلك،                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | -  |
| 91    | حلم يقظمة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |    |
| 94    | الغير الغير الغير الغير الغير المساعدة المساعدة المساعدة المساعدة المساعدة المساعدة المساعدة المساعدة المساعدة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |    |
| 97    | في الضحك والبكاء                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |    |
| 99    | تأسلات شتائية                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |    |
| 1 . 1 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |    |
| 1.7   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |    |
| 1.0   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |    |
| 1.1   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |    |
| 1.9   | الإشهارة محمراء المناسبارة المناسبارة محمراء المناسبارة المناسبا |    |
| 117   | روميدو وجوليت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |    |
| 112   | البعد الخامس                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |    |
| 117   | البعد الخاميس                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |    |
| 119   | عندما تحب المرأة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |    |
| 171   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |    |
|       | قال: أنا بليد المستداد على المستداد الم |    |
| 177   | في ضوء الشموع                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |    |
| 177   | لغــة الصمــت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |    |
| 14.   | 200                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |    |
| 11 *  | حــواس خارقــة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |    |
| 145   | دموع اليتيم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |    |
| 112   | ه دف الفين المن الفين ال |    |

| 121   | يـد الصداقـــة             |
|-------|----------------------------|
| 171   | الوردة والفراشة            |
| 18.   | الطوقان والصحراءا          |
| 124   | من الراكب ومن الماشي       |
| 1 2 2 | ألف لماذا ولماذا ؟         |
| 124   | لماذا يريد تسلق الجبل ؟    |
| 129   | في الإنسان والحياة         |
| 101   | تأملات في الحياة والموت    |
| 104   | متى تضىء الشمعة ؟          |
| 100   | مفاتيح ومغاليق             |
| 104   | التصــوف العقلــي          |
| 109   | المسرء يبصسر بقلب          |
| 171   | لا يكون الصدق كالصدقة      |
| 172   | في الخيــر والشــر         |
|       | القرود والحكماء الثلاثــة  |
| AFI   | أيهما أولا العقل أم الذكاء |
|       | أعجب القضاة                |
| 177   | قانــون لا ينكســر         |
| 140   | أى نـوع من الحب ؟          |
| 144   | رائحــة الماضــي           |
| 14.   | تأمــــلات في الهامــــوش  |
| ١٨٣   | لــن تـــرانى              |
| 110   | أقنعة الحقيقة السعة        |